نَوَادِرُ الرَّيَائلِ

ڪئابُ هُوانِونِ الله سياري

تَألِيفُ

أي بَ وُعَهَر بِحِعْفَ بِنِ سَهْل السَّامَرِيُّ الْحِسَرُ الْطِقُ الْحَسَرُ الْطِقُ اللهُ فَكَ سَنَةً ٢٢٧ هـ اللَّوَفَى سَنَةً ٢٢٧ هـ

ابراهيم الم

دارالبشاير

Σ/



<u>فَوَّادِرُ ٱلرَّسَيَائِلِ</u>



ت إليف أبي بَكْرِ رُجِعُفَر بنِ سَهْل السَّامَرِيّ أَبِي بَكْرِ رُجِعُفَر بنِ سَهْل السَّامَرِيّ الْجِنْ رُبِعُفُر بنِ سَهْل السَّامَرِيّ الْجِنْ رُبِعُفُر بنِ سَهْل السَّامَرِيّ الْجُنْ رُبِعُ الْطِلْقُ اللّهُ وَقَلْ سَنْهُ ٢٢٧ هِـ اللّهُ وَقَلْ سَنْهُ ٢٢٧ هِـ اللّهُ وَقَلْ سَنْهُ ٢٢٧ هِـ

عِنْ مَفِيْتَهِ إبراهب م صيب الح

دَارُالْبَشَائِرِ للطبّاعَة والنَّشْرُوالْشُورْنِ

# حقوق (لطنع مجفوظة المعصقي

الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ ١٠٠١م

عدد النسخ (۱۰۰۰)

التنضيد والإخراج الفني : زياد السروجي دمشق : 🕿 ۲۷٦۲۳۳۸

التحضير الطباعي : مركز النبلاء

دمشق: 🕿 ۲۲۲٤٣١٩

التنفيذ الطباعي دار الشام للطباعة دمشق: ١٥١١٢ عد



يَنِ الْمُعَالِّقُ الْحُيْلِ

الحمدُ لله حمدَ الشّاكرين ، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمّدِ خاتم النَّبييّن ، لى آله وصَحبه والتّابعين ، ومن تبَعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين .

وبعد:

.ا هو الكتاب الثّاني من مؤلّفات الإمام الخَرائطيّ يرى النُّور محقَّقاً ، بعد أَن حقَّق ستاذ محمّد مطيع الحافظ كتابه « فَضيلة الشُّكر لله على نِعمته » ونشره بحلّةٍ ببةٍ ، جزاه الله خيراً ۱۲٪ .

ونرجو أن ترى بقيَّة كُتبه النُّور في وقتٍ قريبٍ ، إِنَّه تعالى سَميعٌ مُجيبٌ .

# وًلِّف :

هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن سَهل (٢<sup>)</sup> بن شاكر ، أبو بكر الخَرائِطيّ .

قال الأمير ابن ماكولا<sup>(٣)</sup> : « الخَرائطيُّ : أُوله مُعجمةٌ ، وبعد الألفِ ياءٌ باثنتين تحتها » والخَرائطيُّ نسبة إلى الخرائطِ : جمعُ خَريطة ، وهي « هَنَةٌ مثلُ الكيس ، ون من الخِرَقِ والأَدَم ، تُشرجُ على ما فيها ، ومنه خَرائطُ كُتبِ السُّلطان مّاله (٤) » .

فلعلُّه كان صانِعاً لها أو بائعاً .

\_ أَجمعَ مُترجموه أنَّه من أهل سُرَّ من رأى ، وعلى هذا تكونُ نِسبَته السَّامَرُّيِّ ، لَديد السِّين والرَّاء والياء .

ومن مقدمته أَفدت .

الإكمال ٣/ ٢٩٧ .

ا اللسان « خرط » .

۵

إلا أنَّنا لا نعلم على وجه ِاليقين ، هل وُلد فيها أم أنَّه اتَّخذها داراً فيما بعد .

\_ وأجمعوا كذلك على سَنة وفاته ، فقالوا : توفِّي في ربيع الأوِّل عام ٣٢٧هـ بعَسقلان وقد قارب التَّسعين ؛ فتكون ولادته في حدود سنة ٢٣٧هـ .

ـ قـال الأميـر ابـن مـاكــولا : «كـان مـن الأعيــانِ الثِّقـات ، صنَّف الكثيـر وحدَّث(ه) » .

وقال الصَّفديّ : « أجمعوا على ثِقَتِهِ وفَضله (٢<sup>)</sup> » .

ـ تتلمذ على جَمَّ غفيرِ من عُلماءِ عَصره ، وروى عنه خَلقٌ كثيرٌ .

ـ وُصف بأنَّه « حَسَنُ الأُخبارِ ، مَليحُ التَّصانيفِ ، سكنَّ الشَّامَ ، وحدَّث بها ، فحصل حديثُه عند أهلها (٧) ».

#### شعره:

قال الصَّفدي : « ودخل يوماً داره فسمعَ بُكاءَ ولدٍ له رضيع ، فقال : ما له ؟ قالوا: فَطمناهُ . فكتبَ على مَهده : [من الخفيف]

مَنَعَـــوهُ أَحَـــبَّ شَـــيْءِ إليـــهِ مِـن جَميـع الــوَرى ومِـن والِــدَيْــهِ مَنعَ وهُ غِذَاءَهُ ولقَد كا نَ مُباحاً وبَيْنَ نَ يَديهِ عَجَباً منه ذا على صِغَـرِ السُّنِّ مَـوى فـاهْتَـدى الفِـراقُ إليـهِ

[قلتُ : والقِصَّة ذاتُها تَروى على أنَّها وَقعت للصَّنوبري ، الشَّاعر المَشهور (١)

وكتب على قبر أبيه :[من مجزوء الخفيف]

الإكمال ٣/ ٢٩٧ . (0)

الوافي بالوافيات ٢/ ٢٩٦ . (1)

تاریخ بغداد ۲/ ۱٤٠ . (Y)

ديوان الصنوبري ص١٢٥ نقلاً عن تهذيب ابن عساكر ١/ ٤٦٠ ، وابن كثير ١١/ ١٢٠ ، (A) وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٢١٢ .

رَجِــــــمَ اللهُ وَحْــــــدَتَـــــكُ \_\_\_\_ لللهُ وَحْشَتَ كُ أَحْسَ نَ اللهُ صُحْبَتَ كُ (٩) تَ في مُحْبَدِةِ البليي ﴿ [قلت : وهذان البيتان للصَّنوبري أَيضاً ، قالهما في رثاءِ ابنته ، وكَتبهما على

ب من قبَّةِ قَبْرِها <sup>(۱۰)</sup>] .

ولعلُّ أُصحُّ شعرِ بَقي له ، هو عُنوان هذا الكتاب وهو قوله : [من الكامل] وعَجيب ما يُحْكسي عن الكُهّانِ لذا كتياب هرواتف الجنان وَيَسَدُلُ مِنْهُ بِواضِحِ البُرْهِانِ ا يُبَشِّرُ بِالنَّسِيِّ مُحَمَّدٍ

مكارم الأخلاق:

طُبع قسم منه في القاهرة ـ المطبعة السَّلفيَّة سنة ١٣٥٠ هـ .

ومنه نسخة في القاهرة ، وأُخرى في تركيًا ، وجزء في الظّاهريَّة .

وطبع بتحقيق الأُستاذ محمّد مطيع الحافظ المُنتقى من مَكارم الأخلاق فُرائطيّ ، بخطِّ الحافظِ السِّلَفي وانتقائه . ( دار الفكر بدمشق ١٩٨٦م ) .

مساوىء الأُخلاق :

منه نسخة في الأُسكوريال ، وأُخرى في الظّاهريَّة بخمسة أَجزاء . اعتلال القلوب :

منه نسخة في القاهرة ، وأخرى في تركيًّا .

هواتفُ الجِنَّان :

منه نسخةٌ فريدةٌ في الظَّاهريَّة ـ سيأتي وَصْفُها . وهو هذا الكتاب .

الوافي بالوفيات ٢/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧ .

ديوان الصنوبري ص ٥١٥ نقلاً عن تهذيب ابن عساكر ٢/٤٥٦ \_ ٤٥٧ ، وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٢٠٧ .

٥\_ فضيلة الشكر .

طبع بدمشق بتحقيق الأستاذ محمّد مطبع الحافظ عام ١٩٨٢ م عن نسختين في الظّاهريّة .

٦ قَمْعُ الحِرْصِ بالقَناعة :

ذكره ياقوت في معجم الأدباء ، والبغداديّ في هديّة العارفين .

٧ كتاب القُبور:

ذكره ياقوت في معجم الأُدباء ، والصَّفدي في الوافي .

٨\_كتاب الأجواد ، ذكره ابن المُستوفي في تاريخ إربل ١ / ٢٥٧ .

#### وصف النسخة :

لكتاب الهواتف نسخة فريدة في العالم ، هي من ذخائر دار الكتب الظّاهريّة بدمشق ، وتقع ضمن المجموع ٥٩ برقم ٣٧٩٥ . وتحتلُّ الصَّفحات ٢٧ ـ ٩٨ وعدد أوراقها ٢٧ ورقة ، إلا أنَّ أحدهم عمدَ إلى ترقيم الصَّفحات ترقيماً حديثاً خاصًا به بدأ بالرّقم( ١) وانتهى إلى الرقم ( ٥٠) دون أن ينتبه إلى الخَرْم الموجود فيما بين الصَّفحتين ٤٤ ـ ٥٠ ، وأهملَ ترقيم صَفحات السَّماع .

ويغلبُ على الظُّنِّ أنَّ هذا الخرم لا يتعدَّى الورقة الواحدة من الأصل ، ذهب بنهاية الخبر ( ٢١ ) وسند وبداية الخبر ( ٢٢ ) .

\_ وهي نسخة كُتبت بخطَّ مقروءِ واضح ، مساحتها ١٣ × ١٧,٥ سم . وفي كلِّ صفخة ١٥ ـ ١٦ سطراً ، وقد أتت الرُّطوبةُ على الزّاوية البُسرى السُّفليّة ، فأَضَرَّت ببعضها ، إِلاَّ أَنَّها لم تذهب بالكتابة كُلِّياً .

\_ كتبها عبد الرَّحيم بن عبد الخالق بن محمّد بن هبة الله بن أبي هشام القُرشي الشَّافعي ، عفا الله عنه .

\_ وهي نسخة يبدو عليها أثرُ المُعارضة ، فقد جاء في آخرها : عُورض فصحّ .

#### مات النُّسخة :

يبدو أنَّها كانت موضع عناية العُلماء ، يتَداولونها ويتدارسونها فيما بينهم ، في ع الأُموي تارةً وفي سَفح قاسيون تارةً أُخرى .

كَثُوت السَّماعات كثرةً مُفرطةً ، فبعضَها مكتوبٌ في صَفحة العُنوان ، وبعضُها واشي الصَّفحات ، والقسم الأكبر جاء في نِهاية الكتاب .

. وليس فيها ما يدلُّ على تاريخ ولا مكان كتابتها ، إلاَّ أنَّها تحمل خطَّ مُسند إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسر شاكر بن عبد الله التَّنوخيّ ، المُتوَقَّى عام هـ . فقد كتبَ بخطه الجميل الجليل مرَّتين تحتَ السّماع : صحيحٌ هذا ، إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسر شاكر بن سُليمان التَّنوخي الشّافعي ؛ الأولى صفحة العنوان ، والثّانية على هامش ص ٤٨ من الأصل .

وأقدمُ سماع تحملهُ النّسخة ، هو سماع عبد العزيز بن عبد المَلكِ ( على صفحة ن ) المتوفَّى سنة ٦١٨هـ . فعلى هذا تكون النَّسخة مكتوبةً في بداية القرن المُسخة بمكتوبةً وي بداية القرن المُسجري بمدينة دمشق .

وهي منقولة من نسخةِ قرأَها وكتبَ سَماعها الحافظُ الكبير ابن عساكر عليّ بن ن بن هبة الله ، صاحب « تاريخ مدينة دمشق » ( انظر السماع رقم ٧ ) .

# ام العلماء به :

وبلغ من اهتمام العلماء بهذا الكتاب ، أنَّ ثلاثةً من كبار عُلمائنا توفَّروا على له وتَضمينه كُلِّيًا أَو جزئياً في مؤَلَّفاتهم ؛ كان أؤّلهم الحافظ ابن عساكر المتوفّى ٥٧١ه هـ في مؤلفه العظيم « تاريخ مدينة دمشق » .

وثانيهم هو الحافظ ابن كَثير ، المتوفّى سنة ٧٧٤ هـ في كتابه «البداية

وثالثهم هو الحافظ ابن حَجَر العَسقلاني ، المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ في كتابه صابة في تَمييز الصّحابة » .

إِلاّ أَنّ الفرقَ بينهم ، أَنَّ الأَوّل والثّاني كانا يوردان الخبر كاملًا بسنده ، بينما كان الثّالث يورد السَّنَدَ وبداية الخبر ، ويَختصر الباقي .

إلى جانب نُقولِ أُخرى مُباشرة أو غير مُباشرة ، أُشرتُ إليها في تخريج الأَخبار .

# متى أَلُّف الخَرائطيُّ كتاب الهواتف ؟ :

لا نعلمُ بالضَّبط زمنَ تأليف الكتاب ، وليس فيه ما يشير إلى شيءٍ من هذا ، ولكتَّنا نعلمُ بالضَّبط زمنَ تأليف الكتاب ، وليس فيه ما ٣٢٥هـ ، ونعلم أنَّ رواة الكتاب دمشقيُّون ، وأنَّ الرّاوي الأَوَّل للكتاب عن مؤلِّفه هو أَبو بكر محمّد بن أحمد ابن عُثمان بن أَبي الحديد السُّلمي المتوفّى عام ٤٠٥ هـ ، عن ستَّ وتسعين سنة ، فيكون مولده سنة ٣٩٥هـ .

يستفاد من هذا أنَّ ابن أبي الحديد سمع الكتاب من مؤلِّفه ، وعمرُه ستَّ عشرة سنة ، وتناقله عنه رواة دمشقيُّون .

فالخرائطيُّ دخل دمشق للمرَّة الأُولى في طريقه إلى مصر ، وهناك سمع من البَلَويّ وغيره ، ولمَّا عاد صنف الكتاب ، وعندما دخل دمشق للمرَّة الثّانية أقرأ الكتاب ورواه عنه النّاس ؛ فالكتاب إذن من مؤلّفات ما بين الرِّحلتين ، أي قبل ٣٢٥هـ .

فكتاب الهواتف قرأه أبو بكر الشُّلَمي على الخرائطيِّ عام ٣٢٥ هـ كما سبق . وقرأه على الشُّلمِّي حَفيده أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد قبل عام ٤٠٥هـ . وقرأه على الحفيد أبو الحسن عليّ الشُّلَمي جمال الإسلام عام ٤٦٦هـ .

وقرأهُ الخُشوعي على جَمال الإسلام عام ١٩٥ه. .

قال السّمعاني في « الأُنساب » ( ٧٢ /٥ ) في ترجمة الخَرائطيّ : « له كتاب « هواتف الجانّ » كان يُروى بدمشق عالياً في أيّامنا ، ولم أُلحق الشّيخ الذي حدَّث به ، وهو أبو الحسن علي بن المُسلم بن الشّهرزوري » . وقرأًه على الخُشوعي جماعة هم : عبد العزيز بن عبد المَلِك الشّيباني ، قّى عام ٦١٨هـ ( شذرات ٥/ ٨١ ) .

وإبراهيم بن أبي اليُسر شاكر التَّنُوخي ، المتوفَّى عام ٦٣٠هـ . ( شذرات ١٣ ) .

وابنه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسر التّنوخي ، المتوفّى عام هـ . ( شذرات / ٣٣٨ ) .

وداود بن عُمر بن يوسف بن يَحيى ، المتوفَّى عام ١٥٦هـ . (شذرات

وأخوه محمّد بن عُمر بن يوسف بن يحيى .

ميَّة الدِّمشقيَّة .

وعليّ بن أحمد بن عبد الواحد بن البُخاري المَقْدسي، المتوفّى عام

ّهـ . ( شذرات ٥/ ٤١٤ ) . فلقد كان لهذه النُّسخة شأنٌّ وأيُّ شأن ، في القرن السّابع الهجريّ ، في الأوساط

\* \* \*

\_ وقد لاحظ الأُستاذ محمّد مطيع الحافظ ازدواجيَّة التَّالَيف \_ إِن صحَّت هذه ارة \_ لدى كلِّ من ابن أَبي الدُّنيا ( المتوفَّى سنة ٢٨١هـ ) والخرائطيّ ( المتوفِّى ٣٢٧هـ ) وقال : « ويعود الفضلُ في السَّبق لابن أَبي الدُّنيا<sup>(١١)</sup> » . ولم يفصِّل

ل فيه ، ولعلَّه اعتمد على أَقدميَّة الوفاة .

أقول: وهناك شيءٌ آخر؛ قال ابن تغري بردي في " النُّجوم الزّاهرة (١٢) »: وله مُ أَبِي الدُّنيا] التّصانيفُ الحِسانُ ، والنّاس بعدَه عِيالٌ عليه في الفُنون التي مها ». ومن بين هذه الفُنون مَوضوع هواتف الجانّ .

مقدمة فضيلة الشكر للخرائطي بتحقيقه ص ٢٣.

<sup>)</sup> النجوم الزاهرة ٣/ ٨٦ .

فالخرائطيُّ إِذن سار في مؤلفَّاته على نهج ابن أبي الدُّنيا ، وعندما دخل دمشق في المرَّة الثَّانية أَقرأً مُصنفاته . قال الخطيب (١٣) : « سكن الشّام ، وحدَّث بها ، فحصل حديثه عند أهلها » .

ولعلَّ هذا يفسِّر شيئاً من تلك الازدواجيَّة بين مؤلَّفاتهما ، فلكلِّ منهما كتاب في الشكر ، ومَكارم الأخلاق ، وهُواتف الجانّ ، والقبور . . . .

### منهج المؤلّف:

بِمَبِعِثِ رسول الله ﷺ .

ليس للكتاب مقدّمة تُساعد الدّارس على مَعرفة مَنهجه فيه ، ولكنّ العنوان وحدّه كافي للدّلالة على ذلك ، فقد كان عُنوان الكتاب بَيتين من الشّعر :

هــذا كِتــابُ هَــواتــفِ الجِنَّـانِ وعَجيـبِ مـا يُحْكــى عــن الكُهَّـانِ مِمَّــا يُبَشِّــرُ بــالنِّـــيُ مُحَمَّــدِ ويَــدُلُّ مِنْــهُ بِــواضِــحِ البُــرْهــانِ فموضوعُ الكتاب إذن هو: ما هَتَفَتْ بهِ الجِنُّ أَو نَطَقَتْ به الكُهّان ، مُبشَّرةً

فعلى هذا يندرج الكتاب تحتَ عنوان : دلائل النُّبوَّة ، ويمكننا أَن نَعتبره أَقدمَ كتاب في مَوضوعه يُنشر حتّى الآن .

\* \* \*

#### الجنّ :

جاء في لسان العرب « جنن » .

﴿ جنَّ الشيءَ يَجُنَّهُ جَناً : سَتَرَه ، وكلُّ شيءٍ سُتِرَ عنك فقد جُنَّ عنك ، وجَنَّهُ اللَّيلُ . . . وأَجَنَّهُ : سَتَرَهُ ، وبه سُمِّيَ اللَّيلُ . . . وأَجَنَّهُ : سَتَرَهُ ، وبه سُمِّي اللَّيلُ لاستِتارهم واخْتِفائهم عن الأَبْصارِ .

وقال الجَوهريّ : الجِنُّ خلافُ الإِنس ، والواحد جِنِّيٌّ ، سُمِّيت بذلك لأنَّها

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ بغداد ۲/ ۱٤۰ .

ولا تُر*ى* » .

قِال أَبُو البقاء الكَفَويَ في " الكُليَّات » ٢/ ١٦٩ ( ط . وزارة الثقافة بدمشق ) : يُجِنُّ : حَدَّهُ أَبُو عليِّ ابن سينا ، بأنَّه حيوان هوائيٌّ بتشكَّل بأشكالِ مختلفةِ . . كَالِمُونُ مَا اللَّذِيلِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ على مُحدد الحرَّ ؛ وحمده أَر باب العَلَم المُعلَّم المُصدِّقة.

لّ الكتاب وأخبار الأنبياء على وُجود الجِنِّ ؛ وجمهورُ أرباب المِلَل المصدِّقين اء قد اعترفوا بوجوده ، واعترف به جمعٌ عظيمٌ من قدماء الفلاسفة أيضاً ؛ ومن معرفة بعجائب المقدورات وما خلق الله من السَّماوات والأرض وما بينهما من لب والغرائب علم أن خَلْق الجِنِّ ممّا ليس بمُحالٍ بنفسه ، ولا القُدرة الأزليَّة إعنه . . وغانةً ما فيه وجود أشخاص بيننا لا نراهُم ، وليس ذلك ممّا يَمنعُ

ةٌ عنه . . وغايةُ ما فيه وجودُ أَشخاصِ بِينَنا لا نراهُم ، وليس ذلك ممّا يَمنعُ هم ، وإِلاّ لزمَ منه امتناعُ وجودِ الملائكة والحَفَظَة الكاتبين ؛ وهو خلافُ المُسلمين وأرباب الشَّرائع .

رالجنُّ يقال على وَجهين : أحدُهما للزُّوحانييِّن المُستترة عن الحواسِّ كلِّها ، الا:

رَالْثَانِي : أَنَّ الحِنَّ بَعَضُِ الرُّوحانِيئِن ، وذلك أَنَّ الرُّوحانِيئِن ثلاثة :

اهن :

قال الشَّريف الجرجانيّ ، في « التّعريفات » ص ١٩٢ (ط.فلوجل) : اهن : هو الذي يُخبرُ عن الكوائن في مُستقبَلِ الزّمان ، ويدَّعى معرفة الأَسرار لعة عِلْم الغَيب » .

وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢/٣٠٪ : .

« أمّا الكُهّان من العرب فأتتهم به الشّياطين من الجِنّ ، ممّا تسترق من السّمع ، نت وهي لا تُحْجَبُ عن ذلك بالقَذْف بالنُّجوم ، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال منهما بعض ذكرِ أموره ( رسول الله ) ، ولا يُلقي العربُ لذلك فيه بالاً ، حتّى الله تعالى ؛ ووقعَت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فَعَرَفوها .

فلمًا تقارَبَ أَمْرُ رسول الله ﷺ ، وحضر زمان مَبعثه ، حُجبت الشَّياطين عن

السَّمع ، وجيل بينها وبين المَقاعد التي كانت تَقعُدُ لاستراقِ السَّمع فيها ، فَرُموا بالنَّجوم ، فعَرفَت الشَّياطين أَنَّ ذلك لأمر حدَث من أمر الله عزَّ وجلَّ ، وفي ذلك أنزل الله على رسوله ﷺ : ﴿ قُلْ أُوحِى إِنِّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَقَرُّ مِنَ الْجِيْنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَعِمَنا أَثُواْنَا اللهُ على رسوله ﷺ : ﴿ قُلْ أُوحِى إِنِّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَقَرُّ مِنَ الْجِيْنِ مِنَالُواْنَا إِنَّا سَعْمَا أَثُواْنَا اللهُ على اللهُ على اللهُ على : ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَقَرَ مِنَ الْجِيْنِ يَسَتَعِمُونَ الْقُرْمَانَ ﴾ (١٥) .

#### الهواتف:

قال المسعودي في « مروج الذهب » ٢/ ٢٩٥ ( ط . شارل بلا ) .

« فأمّا الهواتف ، فقد كانت كَثْرَت في العرب واتّصلت بديارهم ، وكان أكثرها أيّام مَولد النّبي ﷺ وفي أوّلية مبَعثه ، ومن حُكم الهاتف أن يهتف بصوت مَسموعٍ ، وجسم غير مَرْبي ً .

وقد تنازعَ النّاس في الهواتف والجانَّ ، فذكر فريقٌ أَنَّ ما تذكره العربُ وتُنبيءُ به من ذلك إِنَّما يعترضُ لها من قِبَلِ التَّوَثُحُد في القِفار ، والتَّقُرُّد في الأَودية . . . لأَنَّ المُتَفَرَّد في القِفار . . . مُستشعرٌ للمخاوفِ ، مُتوهِّمٌ للمَتالف ، مُتَوَقِّعٌ للحُتوف . . . فيتوهَّم ما يَحكيه من هَتْف الهَواتف واغتراضِ الجانّ له » .

وآخر دعوانا أَن الحمدُ لله ربِّ العالمين .

وكتب إبراهيم صالح

دمشق ۱ رجب الفرد ۱ ۴۰۶ هـ

۱۰ نیسان ۱۹۸۶م

\* \* \*

<sup>(</sup>١٤) سورة الجن ٧٢ : ١

<sup>(</sup>١٥) سورة الأحقاف ٢٦: ٢٩



صفحة العنوان

بداية الكتاب

عهتك وتجران ونحائنا فنمع والامناداهس فانويك كفالالعاه لغها فالغماها ولاامارفافا كإدوشع بجائذ تبيئ بزمل وجفء ملكائسا وكالشارف للهزائا عائرواعا مزئمة وكندا والكالمريد فلنامز يسد فالمارة زعدنه جازيطا بجكائ للبتر كارجواله وندو جنديد بالرشارة فالالمالم فالرمه وقا رريا عكد فرالدين قال يكز دابونوم قاك ويسو ازديع، وترجم عالت لارسك مرافات ينهر فديش فه الشافية كالدوب جنهية احتطرا بكوارجاهم فهصناح يسدوجعنه مؤالهلطاو يرمنال لشهامة أه عرار سحي والمعطر المتعتري سوفال خرج البوط كيد البيورا أيار منها فيزار فالمكان بكالع في العالمة من كالمنظر من مواليدة أو يماريد ومناطعين مناطع لمون الدائب ومرود بأران عامدة فنجائهم لواهب وكانجا كلك وللبخارف . ترزئ يدرندكانظر فابره وكدالته فجفلينك . لارتحويون کم إلى الماي برايان سيوكا منوت بوهرك الكيدها قرقا العضومية سما ولاداب لموللله لملثا مقاله اخالهرفبض يجزمكا ومتوالضفح توكام هناهضمت ار مساور بدور الدامة برازراجرد بدارهاه بن المساورة المراسية الدامة برازراجرد بدارهاه بن المساورة المراسية بالدامة بالمراسية بالدامة بالمراسية بال なららるいろうかんのあいらいてまるとれるという مرئك وقيالينا لبطه فولعهم وصوان ميثون وكلجوني فلاتيصكا إيؤسكاذ غيات صعوبيوش لتدعهمناه وخسيرك بالهوائف والماسولاها ويسكون سويمكم 



#### صفحة العنوان:

لذا كتابُ هَـواتـفِ الجِنَّانِ وعَجبِ ما يُحْكى عن الكُهَّان ويَسذُلُّ مِنْــهُ بِــواضـــح البُــرْهـــانِ \_ا يُبَشِّرُ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

بكر ، محمّد بن جعفر بن سَهْل السَّامَرِّيِّ ، عُرفَ بالخَرائطيّ ، رحمه الله .

بكر ، محمّد بن أحمد بن عُثمان بن الوليد بن الحَكَم بن أبي الحَديد السُّلَميّ

، الحسن ، أحمد بن عبد الواحد بن محمَّد بن أبي الحديد ، عن جدِّه أبي بكر

مام جمال الإسلام أبي الحسن ، علي بن المُسكَّم بن محمَّد بن الفَتِح السُّلَميِّ الفقيه

يخ أبي طاهر ، بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بَركات الفُرْشي الخُشوعي عنه ،

د العزيز بن عبد الملكِ بن عُثمان بن خليل الشَّيباني (١١) ، نفعه الله بالعلم .

أبو محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني الدمشقي الحافظ ، تكلُّم فيه ابن النجار بعدم تحريره في الحديث ، وفقد في نيسابور لما دخلتها التتار بالسيف . عام ٦١٨هـ( شذرات الذهب ٥/ ٨١ ) .



### 

# وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم

أخبرنا الشَّيْتُ الثَّقةَ أَبو طاهر بَركات بن إِبراهيم بن طاهر الفُرْشيّ الخُشوعي<sup>(۱)</sup> ، وَهَهُ الله ، قرِاءَةٌ عليه ، وأنا أسمعُ ، في يوم الاثنين ، تاسع عشرين من ذي عدة ، سنة ثلاثِ وتسعين وخمسمئة ، قال :

أخبرنا الشيخ أبو الحسن عليّ بن المُسَلَّم بن محمّد بن الفَتْح الشُّلَميّ (٢ الفَقيه ، اءة عليه ٢) ، وأنا أسمعُ ، في شوّال ، سنة تِسعَ عشرة وخمسمئة ، قال :

أخبرنا أَبُو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمّد بن أحمد بن أَبي الحديد شُلَميّ ، بقِراءتي عليه ، في ذي الحِجّة ، سنة ستِّ وستيّن وأربعمئة ، قال :

بِ أَبْنَ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ محمّد بن أَحمد بن عُثمان السُّلَميّ <sup>(٣)</sup> ، قراءةً عليه ، قال : أنبأ أبو بكر محمّد بن جعفر بن سَهْل السَّامَرِّيُّ الخَرائطيُّ ، قال :

أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي ، كان له سماعات عالية ، وإجازات تفرَّد بها ، وألحق الأصاغر بالأكابر ، وهو من بيت الحديث ، حدّث هو وأبوه وجدُه ، سُمُّوا بالخشوعيين لأن جدَّه الأعلى كان يؤم بالناس فتوفي في المحراب ، فسُمي الخشوعي نسبة إلى الخشوع ، توفي بدمشق سنة ٩٥٨ وقيل ٩٥٧ هـ . وقال ابن خلكان في نسبه : الخشوعي الممشقي الجيروني الفُرشي الرّفاء الأنماطي ؛ ثم قال : الفُرشي بضم الفاء وسكون الراء وبعدها شين مثلثة \_ نسبة إلى بيع الفرش . ( وفيات الأعيان ٢٦٩١ ، الوافي بالوفيات ١٠٧/١ ، العبر ٢٩٠٤ ، شذرات الذهب ٢٥/٣٥) .

٣) أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السُّلمي ، مسند دمشق العدل ، سمع وروئ ، كان ثقة مأموناً ، توفي سنة ٤٠٥هـ . عن ست وتسعين سنة . ( تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/١٠٦٣ ، الوافي بالوفيات ٢/ ٦٠ .

أ \* ثنا إبراهيم بن هانىء النَّيسابوري (١٠) ، قال : ثنا عبد الله بن صالح (٢٠) ، عن معاوية بن صالح (٣٠) ، عن أبي معاوية بن صالح (٣٠) ، عن أبي أَهْلَيْم (١٠) ، عن أبي
 مُعْلَبَة (٢٠) ، قال :

قال رسول الله ﷺ : « الجِنُّ على ثلاثةِ أَصنافٍ : صِنْفٍ لهم أَجنحةٌ يَطيرون في الهواءِ ، وصِنْفِ حَيّات وكِلاب ، وصِنْفٍ يَحُلُون ويَظْعَنون » .

#### \* \* \*

الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٦ بسنده ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ؛ وقال الإمام ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٢٨ : رَفْعُهُ غريب جداً .

(۱) أبو إسحاق، إبراهيم بن هانيء النيسابوري، كان أحد الأبدال، نزيل بغداد، ثقة صدوق. ( الجرح والتعديل ١/ ١/٤٤، ، تاريخ بغداد ٢/٤٢) .

(٢) أبو صالح ، عبد الله بن صالح ، كاتب الليث بن سعد ، قال أبو زرعة : كان حسن الحديث ، وقال أبو حاتم : مصري صدوق أمين ما علمته . توفي سنة ٢٢٣هـ ( الجرح والتعديل ٢/ ٨٢/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٥٦/٥ ، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٤٠) .

 (٣) معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي ، أبو عمرو ، قاضي الأندلس ، وثقه أحمد وأبو زرعة وغيرهما ، وليّنه ابن معين ، قال ابن عمدي : هو عندي صدوق . توفي سنة ١٥٨هـ . ( طبقات ابن سعد ٧/ ٥٢١ ، تهمذيب التهمذيب ٢٠٩/١٠ ، ميمزان الاعتدال٤/ ١٣٥ ) .

 (٤) أبو الزاهرية ، حُدير بن كُريب الحضرمي الحمصي ، وثقه ابن معين والنَّسائي ، وقال ابن سعد : وكان ثقة إن شاء الله ، كثير الحديث . توفي سنة ١٢٩ هـ . ( طبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٠ ، تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٨) .

(٥) جبير بن نُفير بن مالك ، أسلم في خلافة أبي بكر ، قال أبو حاتم ، ثقة من كبار تابعي أهل
 الشام ، وقال أبو زرعة : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة فيما يروي من الحديث . ( الجرح والتعديل ١/ ١٢/١ ، تهذيب التهذيب ٢/ ٦٤) .

(٦) أبو ثعلبة الخُشني ، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً ، روى عن النبي رضي وعن معاذ ابن جبل وأبي عبيدة بن الجراح ، توفي سنة ٧٥هـ . ( الإصابة ٢٩/٤ ، الاستيعاب ( على هامش الإصابة ) ٢٧/٤ ، تهذيب التهذيب ٤٩/١٢ ، تاريخ داريًا ص٥٥ ) .

\* حدَّثنا عبد الله بن محمّد البَلوي (١٦) ، قال : ثنا عُمارة بن زَيد (٢٦) ، قال : ثني أَبو البَخْترَيّ (٣) وَهب بن وَهْب (٤) ، قال : حدَّثني محمّد بن إسحق (٥٥) ، عن ثني أبو الله (١٦) بن الحارث (٧) ، عن أَبيه ، قال : حدَّثني سَلمان الفارسيّ ، قال :

كُنَا [٢] مع النَّبِيِّ ﷺ في مَسجده في يوم مَطيرٍ ، ذي سَحائبَ ورياح ، ونحن فُون حوله ، فسمعنا صَوتاً لا نَرى شَخْصَه ، وهو يقول : السَّلاُمُ عليكَ سولَ الله . فرَدَّ عليه السَّلامَ ، وقال : « ردُّوا على أخيكمُ السَّلامَ » . قال : يُدنا عليه . فقال رسول الله ﷺ : « مَنْ أَنت ؟» قال : أَنا عُرْفُطة بن شِمْراخ (٨) ،

ربني نَجاح ، أتيتكُ يا رسولَ الله مُسْلِماً . فقال له النَّبيّ ﷺ : «مرحباً بكَ يا عُرْفُطة ، اظهر لنا ـ رَحمكَ الله ـ في

ورتكَ » .

 <sup>(\*)</sup> أورد الإمام ابن حجر هذا الخبر في الإصابة ٢/ ٤٧٥ ملخصاً عن هواتف الخرائطي ؟
 ومختصر تاريخ دمشق ٣٨٦/١٧ .

ومعتصر دريع مسلى ، (١٠٨٠ ) عبد الله بن محمد البلوي ، قال الدارقطني : يضع الحديث . ( لسان الميزان٣/ ٣٣٨ ) .

<sup>)</sup> عُمارة بن زيد ، قال الْأَزدي : كان يضع الحديث . ( لسان الميزان٤/٢٧٨ ) .

في هامش الأصل : أبو البختري كذاب وضاع .
 أبو البختري وهب بن وهب ، قدم بغداد فولاه هارون القضاء ، ثم عزله ، كان

ضعيفاً في الحديث ، قال أحمد بن حنبل : كان كذاباً يضع الحديث ، وقال ابن حجر في الإصابة ٢/ ٤٧٥ : القاضي المعروف المشهور بالضعف الشديد . ( الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ٢٥ ، المعارف ص ٥١٦ ، الإكمال ١/ ٤٦٠ ) .

محمد بن اسحق بن يسار ، أبو عبد الله المطّلبي مولاهم ، نزيل العراق ، صاحب السيرة ، قال ابن معين : كان ثقة وكان حسن الحديث .( تهذيب التهذيب ٣٨/٩ ، وفيات الأعيان ٢٧٦/٤ ، وفيه مصادر ترجمته ) .

في الأصل : عبيد الله .

يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر ، ويقال : المجبّر التيمي البكري مولاهم ، كان يجبر الأعضاء ، قال ابن معين وأبو حاتم والنَّسائي : ضعيف . ( الجرح والتعديل ٢/٤/٢/٤ ، تهذيب التهذيب ٢١٨/٢١١ ) .

<sup>)</sup> ترجتمه في الإصابة ٢/ ٤٧٥ .

قال سَلمان : فظهر لنا شَيْخٌ أَرَبُ<sup>(٩)</sup> أَشْعَرُ ، قد لَبِسَ وَجْهَهُ شَعْرٌ غليظٌ مُتكاثفٌ قد واراهُ ، وإذا عَيناهُ مَشقوقتان طولاً ، ولهُ فمٌ في صَدرِهِ ، فيهِ أَنيابٌ باديةٌ طِوالٌ ، وإذا لهُ في مَوضع الأظفّارِ من بين يَديهِ مَخالبُ كمَخالبِ السَّباع ، فلمّا رأيناهُ الشَّعرَّت جُلودُنا ، ودَنونا من النَّبِئِ ﷺ .

فقال الشّيخ : يا نَبيّ الله ، ابعثْ معي مَن يدعو جَماعةَ قومي إلى الإسلام ِ ، وأَنا أَرْدُهُ إِليكَ سالماً إِن شاءَ الله .

فقال رسول الله ﷺ لأصحابه : ﴿ أَيُّكُم يقومُ فَيَبَلِّغُ الْجِنَّ عَنِّي ، ولهُ عليَّ الجنَّهَ » . فما قام أحد .

وقال الثَّانية والثَّالثة ، فما قامَ أَحدٌ .

فقال عليٌّ كرَّم الله وَجهه [٣] : أَنا يا رسول الله .

فالتفتَ النَّبيُّ ﷺ إِلى الشَّيخ ، فقال : ﴿ وافِنِي إِلى الحَرَّةِ ( ` ` ) في هذه اللَّيلة ، أَبْعَثْ معكَ رجلًا ، يَفْصِلُ بِحُكْمي ، ويَنْطِقُ بِلِساني ، ويُبَلِّغُ الجِنّ عتي » .

قال سَلمان : فغاب الشَّيخُ ، وأَقمنا يَومنا ، فلمّا صلّى النَّبيُ ﷺ العِشاء الآخرة ، وانصرفَ النَّاسُ من المَسجدِ (١١) ، قال : «يا سَلمان سِر معي » . فخرجتُ معهُ ، وعليٌّ بين يديهِ ، حتى أَتَينا الحَرَّةَ .

فإذا الشَّيخُ على بَعيرِ كالشَّاةِ ، وإذا بعيرٌ آخر على ارتفاع الفَرَسِ ، فحملَ عليه رسول الله ﷺ عليًا ، وحَملني خلفَه ، وشدَّ وَسَطي إلى وسطِهِ بعِمامة ، وعَصَّبَ عَينيَّ ؛ وقال : « يا سَلمان ، لا تَفْتَحَنَّ عَينيك حتى تَسمعَ عَليَّا يَوذُنُ ، ولا يرَوعك ما تسمعُ ، فإنَّكَ آمِنٌ إن شاء الله » . ثم أوصى عليًّا بِما أحبَّ أن يوصيهُ ، ثم

 <sup>(</sup>٩) الأزبّ: وهو كثرة شَعر الذراعين والحاجبين والعينين . ( اللسان « زبب » ٣/ ١٨٠١ ط .
 دار المعارف )

الحرّة: أرض ذات حجارة سور نخرة ، كأنها احرقت بالنار ، وللمدينة حرتان . ( معجم البلدان ٢/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: مسجده.

: « سِيروا ، ولا قوَّةَ إلاَّ بالله » .

فثارَ البعيرُ سائراً يَدِفُ كَدَفيفِ النَّعام ، وعليُّ يَتلو القُرآن ؛ فسِرنا ليلَتنا حتى إذا الفجرُ أَذَنَ عليُّ ، وأَناخَ البعيرَ ، وقال : انزل يا سَلمان ؛ فَحَلَلْتُ عينيِّ ، فإذا أَرضٌ قَوارءُ ، لا ماءَ ولا شَجر ، ولا عَودَ ولا حَجر ؛ فلمّا بان رُ ، أقام عليٌّ الصَّلاة ، وتَقَدَّمَ وصلّىٰ بنا أنا والشَّيخ ، ولا أَزالُ أَسمعُ رَ اللهُ الخَلْقُ عظيمٌ ، لا يُسْمِعهم إلا الخَطيبُ رَ الجَهيرُ ، فأقام عليٌّ السَمْحُ رَبَّه ، حتى طلعتِ الشَّمسُ ، ثم قام فيهم خطيباً ، ثم اعترضَهُ منهم مَردَةٌ ، فأقبل عليٌّ عليهم ، فقال : أَبِالَحقَ تُكَذَّبون ، وعن نصّدِفون ، وبآياتِ الله تَجْحدون ؟ .

ثم رفع طَرْفَةُ إلى السَّماءِ فقال: بالكلمة العُظمى، والأَسْماءِ الحُسنى، وأَرْبُ الأَرْضِ والسَّماءِ وَرَابٌ الأَرْضِ والسَّماءِ وَرَسَة الحِبِّ، ورَبِّ الأَرْضِ والسَّماءِ وَرَسَة الحِبِّ، ورَصَدَة الشَّياطين، خُدّام اللهِ الشَّرْهَباليّين (١٦٦)، ذوي الأَرواحِ هرة ؛ اهبطوا بالجَمرةِ التي لا تُطفأً، والشَّهابِ النَّاقبِ، والشَّواظِ المُحرقِ، حاس القاتِل، بِ (التَّصَ ١٦٥)، ﴿ وَالشَّهابِ النَّاقبِ، وَالشَّواظِ المُحرقِ، أَنَّ اللَّهُ وَاللَّمِينَ ﴾ (١٥)، و (حَكَ هيعَصَ ﴾ (١٥) أَوْ السَّرَنَا ، وَ فَيْ يَنَى اللَّهُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١٦)، و (حَنَّ وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١٦) . و (حَنَّ وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١٦) . و الشَّعور ﴿ وَالنَّبَةِ الْمَعَلُونِ ﴿ ١٩٥) . و الشَّعور ﴿ وَالنَّعَ المَعْمُونِ ﴿ ١٩٥) .

(

<sup>)</sup> كذا في الأصل . ولعلها من قولهم : هيا شراهيا ، بمعنى يا حي يا قيوم بالعبرانية .

<sup>(</sup> اللسانة شره » ٤/ ٢٢٥٢ ) .

<sup>)</sup> سورة الأعراف ٧ : ١ .

<sup>)</sup> سورة الذاريات٥١١.

<sup>)</sup> سورة مريم ١:١٩.

<sup>)</sup> سورة النمل ٢٧ : ١ ، سورة الشعراء ٢٦ : ١ ، سورة القصص ٢٨ : ١ .

سورة يس ٣٦ ١٠ .

<sup>)</sup> سورة القلم ٦٨ : ١ .

<sup>)</sup> سورة النجم ١: ٥٣ .

<sup>)</sup> سورة الطور ٥٢ : ١ ـ ٤ .

والأَقسام والأحكام ، ومَواقع النُّجوم ؛ لَمَا أَسرعتُم الانحدارِ إلى المَردَةِ المُتولِّعين (٢١) المُتكَبِّرين ، الجاحِدين لآياتِ ربِّ العالَمين .

قال سَلمان : فَحَسَسْتُ (۲۲) الأَرض من تَحتي تَرتعدُ ، وتَعبثُ (۲۳) في الهواء هُبوباً شديداً ، ثم نَزَلَت نارٌ من السَّماءِ صَعِقَ لها كُلُّ [٥] مَن راَها من الجِنِّ ، وخَرَّت على وَجوهها مَغْشِيّاً عليها ، وخَررتُ أنا على وَجهي ، ثم أَفقتُ فإذا دخانٌ يَفورُ من الأَرض ، يَحولُ بيني وبينَ النَّظرِ إلى عَبَثَةِ المَرَدَةِ من الحِنِ ، فأَقام الدُّخان طويلاً بالأَرض .

قال سَلمان : فصاحَ بهم عليّ : ارفَعوا رُؤوسكم ، فقد أَهْلَكَ الله الظّالمين ؛ ثم عادَ إلى خُطبتهِ ، فقال : يا مَعشر الجنِّ والشّياطينِ والغِيلانِ ، وبني شِمراخ ،وآل نجاح ، وسُكَّانَ الآجامِ والرَّمالِ والأَقفارِ ، وجَميعَ شياطين البُّلدان .

اعلموا أنَّ الأَرضَ قد مُلِثَت عَدْلاً ، كما كانت مَملوءة جُوراً ؛ هذا هو الحثُّ ﴿ فَكَاذَابِمَدَ الْخَقِّ إِلاَّ الطَّبَكُلُو هَٰكُونُكُمْ وَاللّٰهِ ، كما ذَابَعَدُ الْخَقِّ إِلاَّ الطَّبِكُلُو هَٰكُونُكُ ﴿ فَكَاذَابِمُدُولِكِ ﴿ ١٤٠ .

قال سَلمان : فعجبَت الجِنُّ لِعِلْمِهِ ، وانْقادوا مُذْعنين له ، وقالوا : آمَنَا بالله وبرسوله ، وبرَسول رسوله ، لا نكذِّب وأنت الصادق والمُصَدَّقُ .

قال سَلمان : فانصرفْنا في اللَّيل على البَعير الذي كُنّا عليه ، وشَدَّ عليٌّ وَسَطي إلى وَسَطه ، وقال : اعْصِبْ عَيتَيكَ ، واذْكر الله في نَفْسك .

وسِرْنا يَدِثُّ بنا البَعَيرُ دفيفاً (٢٥) ، والشَّيخُ الذي قَدِمَ على رسول الله ﷺ أَمامنا ،

<sup>(</sup>٢١) وَلَعَ وَلُعاً وَوَلُعاناً ، إذا كذب ( اللسان « ولع \* ٦/٦٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢٢) فوق اللفظة في الأصل إشارة تضبيب . وهي صحيحة . قال في المصاح المنير «حسس ١٨٦/١ » : « أحس الرجل الشيء إحساساً : علم به ، وحسستُ به من باب قتل لغة فيه . . . ويتعدى بنفسه فيقال : حسستُ الخبر ، وأصل الاحساس الإبصار ، ثم استعمل في الوجدان والعلم بأية حاسة كانت » .

<sup>(</sup>٢٣) كذا في الأصل ، وفوق لفظة الهواء إشارة صح .

<sup>(</sup>۲٤) سورة يونس ۱۰ : ۳۲ .

<sup>(</sup>٢٥) أي يسير بهم سيراً ليناً . ( اللسان « دفف » ٢/ ١٣٩٦ ) .

قَدِمْنا الحَرَّةَ ، وذلك قبل طُلوع الفَجر ، فنزلَ عليٌّ ونزلتُ ، وسَرَّحَ البعيرَ لَى ، ودخَلنا المدينةَ فصَلَّينا الغداةَ مع النَّبِيِّ ﷺ ، فلمّا سَلَّم [٦] رآنا ، فقال : «كيف رأيتَ القَومَ ؟ »قال : أجابوا وأَذْعَنوا .

وقصَّ عليه خَبَرهم . فقال رسول الله : « أَمَا إِنَّهم لا يزالون لكَ هاتِبين إلى يوم " "

\* \* \*

حدَّثنا أَبو موسى عِمران بن موسى المُؤذِّن (١٠) ، قال : ثنا محمَّد بن عمران [بن د بن عبد الرَّحمن] بن أَبي ليلى (٢٠) ، قال : ثنا سعيد بن عُبيد الله الوصافي (٣٠) ، بيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (٤٠) ، قال :

) نقل الخبر بسنده ونصه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢/٣٥٥ - ٣٣٦ ، وذكره مختصراً من طريق الباقر ، الإمام ابن حجر في الإصابة ٢٩٦/ ، والاستيعاب ٢١٣/٢ ، وللحديث طرق أخرى في البداية ٢٣٢/٢ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص٣١ ـ ٣٢ ودلائل البيهقي ٢/ ٢٩ \_ ٣٤ ( ط. عبد الرحمن عثمان ) . والغيث المسجم للصفدي ٢/ ٣٣ . والسيرة ٢/ ٢١ . واعلم النبوة للماوردي ص١٤٧ . والجليس والأنيس للمعافئ ٢/ ٢٧ ، ومختصر تاريخ دمشق ٢١/١٠ ، والمنتظم ٢٣٣٢ وذيل تاريخ بغداد

لعله أبو موسىٰ عمران بن موسىٰ الطرسوسي ، قال عنه أبو حاتم : صدوق ثقة . ( الجرح والتعديل ٣/ ١/٣) .

محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ ، قال عنه أبو حاتم : كوفي صدوق ، وقال مسلمة بن قاسم : ثقة . ( الجرح والتعديل ٤١/١/٤ ، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٨١) .

سعيد بن عبيد الله بن الوليد الوصافي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وضعفه أبو حاتم . ( الجرح والتعديل ٢/ ٣٨ ، لسان الميزان ٣/ ٣٧) .

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر الباقر ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، توفي سنة ١١٤هـ . ( الوافي بالوفيات ١٠٢/٤ ، تهذيب التهذيب ٣٥-/٩٥) . دخلَ سَوادُ بن قاربِ السَّدوسيُّ (٥) على عُمر بن الخطَّاب ، فقال : نَشَدْتُكَ بالله يا سَوادَ بن قارب ؛ هل تَحسُّ اليومَ من كَهانتك شيئاً ؟ .

فقال : سُبحان الله يا أُمير المؤمنين! ما استقبلتَ أحداً من جُلسائكَ بمثلِ ما استقْبلتني به . قال : سُبحان الله يا سواد! ما كنّا عليه من شِركنا أَعْظَمُ مِمّا كنتَ عليه من كَهانتك ، والله يا سَواد لقد بَلغَني عنك حديثٌ إِنّهَ لَعَجَبٌ من العَجَب .

قال : إي والله يا أميرَ المؤمنين ، إِنَّه لَعَجَبٌ من العَجَبَ . قال : فحدَّثينه .

قال : كنتُ كاهِناً في الجاهليّة ، فبينا أَنا ذات ليلةٍ نائمٌ إذ أتاني نَجِيّي ، فضَربني برِجله ، ثم قال : يا سَواد ! اسمعُ أقلُ لكَ . قلت : هات . قال : [من السريع]

عَجِنْستُ لِلْجِسنَ وإِيْجِساسِهِسا ورَخْلِها العِيْسسَ بِأَخُلاسِها (٢) تَهْسوَى (٧) إلى مَكَّةُ تَبْغى الهُدى ما مُسؤْمِنُ وها مِشْلُ أَرْجاسِها [٧] فاذِحَلْ إلى الصَّفوَةِ من هاشِم واسْسمُ بِعَيْنَيْسكَ إلى الصَّفوةِ من هاشِم واسْسمُ بِعَيْنَيْسكَ إلى الصَّفوةِ من هاشِم

قال : فنمِتُ ، ولم أَحفلْ بقوله ِشيئاً .

فلمّا كانت اللَّيلة الثّانية ، أَتاني فضَربني برِجله ، ثم قال : قُمْ يا سَواد ، اسمعُ أَقُلْ لكَ . قلتُ : هاتِ . قال :[من السريع]

عَجِبْستُ لِلْجِسنِّ وتَطْللهِ المَّدِي وَعَطْللهِ المُّدى تَغْمِي الهُدى فارْحَلْ إلى الصَّفْوَةِ من ها وْسم

وَرَحْلِهِ العِيْسَ بِأَقْتَ ابِهِ المِيْسَ بِأَقْتَ ابِهِ المِيْسَ بِأَقْتَ ابِهِ المِيْسَ المَقَ الجِسْ كَكُ فَا الْفِيسَ المَقَ الدِسْ كَا أَذْ الْبِهِ المَقَ الدِسْ كَا أَذْ الْبِهِ المَقَ الدِسْ كَا أَذْ الْبِهِ المَقَادِينَ المَقْتَلِيقِينَ المَقَادِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَقَادِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المِنْ المَالِينَ المَالِينَ المِنْ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَا المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المِنْ المَالِينَ المَالِينَا المَالِينَ المَالِينَا المَالِينَ المَالِينَ المَالِينِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَا المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَا المَا

 <sup>(</sup>٥) سواد بن قارب السدوسي أو الدوسي ، له صحبة . ( الإصابة ٢/ ٩٦ ، الاستيعاب ٢/ ١٩٢٣) .

<sup>(</sup>٦) الوجس: الفزع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك ، وأوجست الأذن وتوجست سمعت حساً . ( اللسان « وجس » ٢/ ٤٧٧٢ ) . وروايته في الإصابة . وإرجاسها ، وفي دلائل أبي نعيم : وتجساسها ، وفي ابن كثير : وأنجاسها ، وفي نسخة منه : وإيجاسها .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : تبغي . وفي هامش الأصل : خ تهوي . وأثبت ما في الهامش والمصادر .

قال : فحرَّكَ قولُه منِّي ونمِتُ .

فلمّا كانت اللَّيلة النَّالثة ، أَتَاني فضَربني برِجله ، ثم قال : يا سَوادُ ، أَتعقلُ أَم مْلُ ؟ قلتُ : وماذاكَ ؟ قال : قد ظهرَ بمَكَّة نَبيٌّ ، يَدعو إلى عِبادةِ رَبِّه ، فالْحَقُّ اسمعْ أَقَلْ لكَ . قلتُ : هات . قال :[من السريع]

ورَحْلِهِ العِيْسَ بِأَكْوارِهِ الْ \_\_تُ لِلْجِ\_نِّ وأَخْبِــارِهـــا وى إِلَــى مَكَّــةَ تَبْغــي الهُـــدى ما مُــؤُمنِــوهــا مِثْـلُ كُفّــارِهــا(٩)

حَـلْ إِلَـى الصَّفْوَةِ مَـن هـاشِـم بَيْــنَ رَوابيهــا وأَخبــارِهــَــارِهـــا (١٠) قال : فعَلِمْتُ أَنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أرادَ بي خيراً .

فَقُمتُ إِلَى بُردةٍ لِي فَفَتَقْتُهَا ، ولَبَسِتُها ، ووضعتُ رِجلي في غَرْزِ رِكابِ النَّاقة ، ر [٨] انْتِهِيتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فأَسْلَمْتُ وأخبرتُه اَلَخبَرَ . قال : ﴿ إِذَا اجتمعَ لمون فأُخبرْهم " .

فلمّا اجتمعَ النّاسُ قمتُ فقلتُ : [من الطويل]

ولم يَكُ فيما قَد بَلَوْتُ بكاذِب انسي نَجِيِّسي بَعْسَدَ هَسَدْءِ ورَقْسَدَةٍ لاتَ ليَسالِ قَولُهُ كُلٌّ لَيْكَةٍ: نَمْرُتُ عَمِن ذَيْلَى الإِزَارَ وَوَسَّطَتْ لَـــــمُ أَنَّ اللهَ لا ربَّ غَيْـــرُهُ ــكَ أَدْنـــى المُـــؤمنيـــنَ وَسيلـــةً رْنا بِما يأتيكَ يا خَيْرَ مُرْسَل فَنْ لي شَفيعاً يومَ لا ذو شَفاعةٍ قال: فَسُرَّ المُسلمونَ بذلك.

أتاكَ رَسولٌ من لَؤيِّ بن غالب بي الدِّعْلِبُ الوَجْناءُ غُبْرَ السَّباسِب وأنَّـكَ مـأمـونٌ علـى كُـلٌ غـائِـب إلى الله يدا بْنَ الأَكْرَمِينَ الأَطايِب وإِنَّ كَانَ فَيما جَاءَ شَيْبُ اللَّوائِب سِواك بِمُغْنِ عن سَوادِ بن قارِب(١١)]

روايته عند ابن كثير : عجبت للجن وتنفارها × .

روايته عند ابن كثير : × ما مؤمنو الجن ككفارها .

كذا في الأصل ، وفوق اللفظة إشارة تضبيب . والصواب : وأحجارها . كما في البداية .

ا) زيادة من المصادر ، وبه تمام الأبيات ، ويروى : . . . × بمغن فتيلًا عن سواد بن قارب .

فقال عُمر : هل تُحِسُّ اليوم مِنها بشَيءٍ ؟ قال : أَمَّا مُذْ عَلَّمني الله القُرآن فلا .

#### \* \* \*

\$ \* حدَّثنا عبد الله بن محمّد البَلَويّ ، بمصر ، قال : ثنا عُمارة بن زيد ، حدَّثني عيسى بن يزيد<sup>(۱)</sup> ، عن صالح بن كيسان<sup>(۲)</sup> ، عَمَّن حدَّثه ، عن مِرداس بن قيس الدَّوْسيّ (۳) ، قال :

حَضرتُ النّبيَّ ﷺ، وقد ذُكِرت عنده الكهانَةُ ، وما كان من تَعبيرها عند مَخرجِهِ . فقلتُ : يا رسولَ الله ، قد كان عندنا من ذلكَ شيءٌ ؛ أُخبرُك أَنَّ جاريةً منا يقال لها خَلصَة ، لم نَعلمْ عليها إلاّ خيراً ، إذ جاءتنا [٩] فقالت : يا مَعشر دَوْسٍ ، العَجَبَ العَجَبَ لِمَا أَصابني ! هل عَلمتم إلا خيراً ؟ قلنا : وما ذلك ؟ قالت : إنّي لَفي غَنمي ، إذ غَشِيتَنْي ظُلْمَةُ ، وَوَجَدْتُ كَحِسِّ الرَّجل مع المَرأَة ، فقد خَشيتُ أَن أَكون قد حَيْلتُ .

حتى إذا دَنت وِلادتها ، وضَعَت غُلاماً أغْضَفَ<sup>(١)</sup> ، له أذنان كأُذْنَي الكَلب ، فمكثَ فينا حتّى إِنَّه ليلعبُ مع الغِلمان ، إِذْ وَتُبَ وَثْبَةً ، وأَلقى إِزارَهُ ، وصاح بأعلى

٤ (\*) نقل الخبر بسنده ونصّه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية ١/ ٣٦٥ ، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، ونقله الإمام ابن حجر مختصراً في الإصابة ٣/ ٣٩٩ عن الهواتف ؛ وهو في أمالي ابن دريد ١٢٢ .

<sup>(</sup>١) عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي المدني ، كان اخبارياً علامة نسّابة ، لكن حديثه واه . قال خلف الأحمر : كان يضع الحديث ، وقال البخاري وغيره : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . ( الجرح والتعديل ٣/ ٢٩١/١ ، لسان الميزان ٤٠٨/٤ ، تاريخ بغداد ١/٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٩٩ نقلًا عن هواتف الخرائطي .

 <sup>(</sup>٤) قال الليث : الأغضف من السباع : الذي تكسر أعلى أذنه واسترخى أصله . ( اللسان « غضف » ٥/ ٣٢٦٧ ) .

ه ، وجَعل يقولُ : يا وَيْلَه يا وَيْلَه ، يا عَوْلَه يا عَوْلَه ، يا ويل غَنْم ، ويا ويلَ
 ، من قابس النّار :[من الرجز]

\_\_\_لُ واللهِ وَراءَ العَقَبَــــهُ فِيْهِـنَّ فِتْيـــانٌ حِســـانٌ نَجَبَــهُ

قال: فَرَكِبْنا وأَخذَنا الأَداةَ ، وقُلنا : وَيلك ، ما ترى ؟ قال : هل من جاريةٍ في ؟ قُلنا : ومَن لنا بها ؟ فقال شَيخٌ منا : هي والله عِندي ، عَفيفةُ الأمَّ ؛ فقلنا : لها ؛ وأَتى بالجارية ، وطَلَع الجَبَلَ ، وقال للجارية : اطْرحي ثُوبكِ ، واخْرُجي جوههم .

وقال لُلْقُوم : اتْبَعوا أَثْرُها . وصاح برَجُلِ مِنّا يُقال له : أَحمر بن حابِس ، : يا أَحمر بن حابس ، عليكَ أوَّلَ فارسِ .

فحمل أَحمرُ ، فطَّعن أوَّل فارسٍ ، فصَرعُه ، وانهزموا ، وغَنِمناهم .

قال<sup>(٥)</sup>: فابْتنَيْنَا عليه بَيْتناً وسَمَّيناه: ذا الخَلصَة. وكان لا يقول لنا شيئاً إلاّ كان ] كما يقولُ ؛ حتّى إِذا كان مبَعثك يا رسول الله، قال لنا يوماً: يا مَعشر م، نَزَلت بَنو الحارث بن كعب، فاركبوا؛ فركبنا، فقال لنا: اكدُسوا الخَيْل لَاً، واحْشوا القومَ رَمْساً، الْقَوْهُم<sup>(٢)</sup> غُديّة، واشْرَبوا الخَمْرَ عَشِيّة.

قال : فَلَقَيناهم فَهَزَمُونا وَفَضحُونا . فرجَعنا إليه فقُلنا : ما حَالك ؟ وما الذي تَ بنا ؟ فنظرنا إليه وقد احْمَرَّت عَيناه ، وابْيَضَّت (٧) أُذُناه ، وانزمَّ غَضَباً ، حتّى

ت بنا ، مصورة إلى وقاء مشرك لليمان وبيقات المعام و روم علم المعام و أن يَنفطرَ ، وقام ً . فركبنا واغْتَفَرنا هذه له . ومَكثنا بعد ذلك حيناً ، ثم دعانا ، فقال : هل لكم في غَزوةِ تَهَبُ لكم عِزْاً ،

عل لكم حِرْزاً ، وتكونَ في أَيديكم كَنْزاً ؟ قُلنا : ۖ مَا أَخُوجَنَا إِلَىٰ ذلك .

فقال : اركَبوا ، فركبنا ، وقلنا : ما تقول ؟ قال : بنو الحارث بن مَسلمة ، ثم

في الأصل : قالوا .

<sup>.</sup> في الأصل : القوم ، وفوقها بين السطوين : خ هم . وفي البداية : انفوهم . في البداية : وانتصبت .

قال : قِفوا<sup>(٨)</sup> ، فوقَفنا . ثم قال : عليكم بفَهْم ، ثم قال : ليس لكم فيهم دمٌ ؛ عليكم بمُضَر ، هم أرباب خيل ونَعَم . ثم قال : لا ، رَهْطَ دُريد بن الصَّمَّة ، قليل العدَّق ، وفيِّ الذَّمَّة . ثم قال : لا ولكن عليكم بكعَب بن رَبيعة ، وأشكرها<sup>(٩)</sup> صَنيعة ، عامر بن صعصعة ، فلتكُن بهم الوَقيعة .

قال : فلقيناهم فهزمونا وفَضحونا ، فرجعنا وقُلنا : ويلك ! ما تصنعُ بنا ؟ قال : ما أدري ، كذبني الذي كان [١١] يَصْدُقُني ؛ اسْجُنوني في بَيتي ثلاثاً ، ثم التُوني ؛ ففعلنا به ذلك ، ثم أتينا بعد ثالثةٍ ، ففَتحنا عنه فإذا هو كأنَّه جَمرةُ نارٍ .

فقال : يا مَعشر دَوس ، حُرِسَت السَّماءُ ، وخَرجَ خَيْرُ الأَنبياءِ .

قلنا : أَين ؟ قال : بمكَّة ؛ وأَنا مَيِّتٌ ، فادفنوني في رأسِ جَبَلٍ ، فإِنِّي سوف اضطرهُ ناراً ، وإِن تركتموني كنتُ عليكم عاراً ؛ فإذا رأيتمُ اضطرامي وتَلَهُمِي فاقذفوني بثَلاثةِ أَحجارٍ ، ثم قولوا مع كلِّ حَجَرٍ : باسْمِكَ اللَّهمَّ ، فإِنِّي أَهدأُ وأُطفأً .

قال : وإِنَّه مات ، فاشتعلَ ناراً ، ففَعلنا به ما أَمرَ ، فقذفناهُ بثَلاثة أحجارٍ نَقولُ مع كلّ حَجَر : باسْمِكَ الَّلهمَّ ؛ فخَمد وطَفيءَ .

وأَقمنا حتّى قَدِم علينا الحاجُّ ، فأُخبرونا بمَبعثك يا رسولَ الله(١٠) .

\* \* \*

\* حدَّثنا عبد الله بن محمَّد البَلويّ ، قال : قال عُمارة : ثنا عبدُ الله بن العلاء (١١) ،

<sup>(</sup>٨) مستدركة في الهامش.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل : واشكروها . وفي البداية : وأسكنها ضيعة .

<sup>(</sup>١٠) علَّق عليه الإمام ابن كثير بقوله : غريب جداً .

٥ (\*) نقله بسنده ملخصاً ، الإمام ابن حجر في الإصابة ١٥١/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : عبيد الله ، وقد ترجم ابن أُبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/٢/٢ لرجلين يسمى كلُّ منهما عبد الله بن العلاء ، وكلاهما يروي عن الزهري ، فأما الأول فهو : عبد الله ابن العلاء بن خالد بن وردان البصري . قال عنه أبو حاتم : صالح . وأما الثاني فهو : =

الزُّهري (٢٦) ، عن عبد الله بن الحارث بن عبد المُطَّلب (٢٦) ، عن أبيه ، عن ابن  $\omega^{(1)}$  ، قال :

لمّا توجَّهَ رسول الله ﷺ يريدُ مكَّة في العام الذي رَدَّتهُ قريشٌ عن البيتِ ، وهو مُ الحُدَلِبِيَة (٥٠ ، فلمّا سارَ رسول الله ﷺ مَرحلتين أو ثلاثاً ، قدمَ عليه بِشر بن يان العَتكيّ (١٦ ) ، فسلّم عليه ؛ فقال له رسول الله ﷺ : « يا بِشْرُ ، هل عندكَ عِلْمٌ أهلَ [17] مكَّة عَلموا بِمَسيري إليهم ؟ » .

فقال بِشْرٌ : بَأَبِي أَنت وأُمِّي يا رسول الله ؛ أُخبركَ أَنِّي كنتُ أَطُوفُ بالبيتِ في قِ كذا وكذا \_ وسمَّى اللَّيلة التي أَمَرَ رسول الله ﷺ أَصحابه السّير فيها إلى مكَّة ـ ريشٌ في أَنديَتها حولَ البيتِ ، إِذ صرخَ صارخٌ من أعلى جَبَل أَبِي قُبَيْسٍ (٧) ، لوتٍ أَسْمَعَ أهلَ مكَّة ، يَعيدَهم ودانِيَهُم ، وهو يقولُ : [من البيط]

ــوا فَســاحِــرُكُــمْ مِنـّـا صَحــابُنُــهُ سِيْـروا إليهِ وَكَــونــوا مَعْشَـراً كُـرَمـا<sup>(٨)</sup>

عبدالله بن العلاء بن زبر الشامي الدمشقي ، وثقه ابن معين ودحيم وأبو داود . وانظر عنه تاريخ بغداد ١٦/١٠ . ولست أدري هذا أيهما .

) الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ، أحد الفقهاء والمحدثين ، والأعلام التابعين بالمدينة ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . توفي حوالي سنة ١٢٥هـ . ( وفيات الأعيان ٤٧٧/٤ وفي حواشيه مصادر ترجمته ) . وقد نشر ترجمته من تاريخ دمشق الأستاذ شكر الله القوجاني في مجلد .

عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، ابن عم رسول الله ، كان اسمه عبد شمس فغيره رسول الله . ( الإصابة ٢/ ٢٩٢ ) .

ابن عباس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . ابن عم رسول الله ، حبو الأمة . توفي بالطائف سنة ٧٨هـ . ( وفيات الأعبان ٣/ ٦٣ ) وفي حواشيه مصادر ترجمته .

الحديبية: قرية متوسطة بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب. ( معجم البلدان ٢/ ٢٢٩ ).

بشر بن سفيان العتكي( الإصابة ١/ ١٥١ عن الهواتف ) .

(°

أَبُو قبيس : جبل مشرف على مسجد مكة . ( معجم البلدان ١/ ٨٠و ٣٠٨/٤ ) .

روايته في الإصابة : هبّوا فصاحبكم قد سار نحوكم×.

بَعْدَ الطَّوافِ وبَعْدَ السَّعْيِ في مَهَلِ وأَن يَحـوزهُــمُ مـن مَكَّـةَ الحَـرَمـا شاهَـتْ وَجـوهُكُـمُ مـن مَعْشَرٍ نُكُلِ لا يَنْصـرُونَ ـ إذا ما حارَبـوا ـ صَنَما

قال : فما هو إلا أن سمعَ القومُ ذلك حتّى ارتَجَّت مكَّةُ ، وقام<sup>(٩)</sup> أبو سفيان في جَماعةٍ من أشرافو قُريش ، منهم عِكْرِمَة بن أَبي جَهْل<sup>(١١)</sup> ، وسُهيل بن عمرو<sup>(١١)</sup> ، وصَفوان بن أُميَّة<sup>(١٢)</sup> ، في جَماعةً معهم ، فاجْتمعوا عند الكَعبة وتَحالفوا ، وتَعاقدوا أَلاَ تَدخَل عليهم مكَّة في عامِهِم هذا ؛ وتَركتهُم يَجمعونَ لكَ .

فقال رسول الله ﷺ : « أَمَّا الهاتفُ الذي سمعتَ ، فهو سَلْفُحُ شيطانُ الأَصنامِ ، يُوشك أَنَ يَقتلهُ الله ، إِن شاء الله ، فَسِرْ إِلى مكَّة ، وانظرْ ما هم فاعِلون [١٣] ثم تَعودُ إِليَّ ، يُكْسِبْكَ الله بذلكَ أَجْراً » .

قال : فرجعَ بِشر سُفيان إلى مكّة ؛ فبينا هو يطوفُ بالبيتِ ، إِذْ رأَته قُريشٌ ، فهتفَتْ بهِ فجاءَهم ، فقالوا : إِيهِ يا بشرُ ، هل عندَك عِلْمٌ من محمَّد ؟ أَتراهُ يريدُ الذُّخولَ إِلى مكّة في عامِهِ هذا ؟ .

فقلتُ : إِنَّمَا أَنَا كُواحَدِ مَنكُم ، ولقد سمعتُ الهاتفَ الذي هتفَ بكم يُؤْذُنُكم بذلك ، وما أرى هذا حقاً .

قالوا : بلى يا بِشر ، إِنَّه لكائن ، هذا هُبَلُ حَرَّكَنا لِنُصْرَتِهِ ، والمُحاماةِ عليهِ ،

<sup>(</sup>٩) في الأصل : وقال . وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام ، المخزومي القرشي ، كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله . ثم أسلم عكرمة عام الفتح ، وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردّة . قتل يوم اليرموك في خلافة عمر . ( الإصابة ٢/ ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>١١) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري ، خطيب قريش ، وهو الذي تولَّى أمر الصلح بالحديبية وكلامه ومراجعته للنبي ، أسلم وسكن مكة ثم بالمدينة ، ثم نزل الشام ، مات في طاعون عمواس . ( الإصابة ٩٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>١٢) صفوان بن أمية بن خلف ، قُتل أبوه يوم بدر كافرا ، وكان إليه أمر الأزلام في الجاهلية ،
 هرب يوم فتح مكة ، وأحضر له ابن عمه أماناً من رسول الله ، فحضر ثم أسلم . توفي سنة
 ٤٢هـ . ( الإصابة ١/ ١٨٧/ ) .

جَرِّبْنا عليه كَذِباً قطُّ ؛ ولَيَعْلَمَنَّ محمَّدٌ إِنْ جاءَنا أَنَّها الفَيْصَلُ فيما بَيننا وبينه .

قال : فبينَما هم كذلك ، إذ سَمعوا من أعلى الجَبل صوتاً وهو يقول : [من

وحاب سَعْيُهُمُ ما أَفْصَرَ الهِمَمَا إِذَا دَعَـوا حَـوْلَـهُ وَلاَّهُمُمُ صَمَمَا فِيدَا دَعَـوا حَـوْلَـهُ وَلاَّهُمُمُ صَمَمَا شَيْطانَ أَوْثانِكُمْ ، شُحْقاً لِمَنْ ظَلَمَا وَكُلُّهُمْ مُحْـرِمٌ لا يَسْفِكَـونَ دَمَـا

اهَتْ وُجوهُ رِجالٍ حالَفوا صَنَما خَيْرَ في حَجَرٍ لا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ عَيْرَ في حَجَرٍ لا يَسْتَجِيبُ لَهُمُمْ عي قَتَلْستُ عَسدُوَّ اللهُ سَلْفَعَسةً حد أتساكُمُ رسولُ الله في نَفَرِ

\* \* 4

 \* حدَّثنا عليّ بن حَرب ، قال : سمعتُ أبا المنذر هشام بن محمّد بن السائب نليّ (۱۱) ، عن عبد المجيد بن أبي عبس (۱۲) ، عن أشياخه ، قال :

لمّا هاجرَ رسول الله ﷺ ، خَفِيَ على قُريش خَبَرُهُ ، فبينا قريشٌ [١٤] في أَنْدِيتها ِلَ البيتِ ، إذ سَمعوا صوتاً من أَبي قُبُيْسٍ ،يقول :[من الطويل]

يُسْلِمِ السَّعدانِ يُصْبِحْ مُحَمَّـدٌ بِمَكَّـةَ لا يَخْشَـى خِـلافَ المُخـالِـفِ فقالت قريشٌ : أيُّ الشُّعود ؟ سَعْدُ هُذَيْم ؟ سَعْدُ تَميم ؟ سَعْدُ مَذْحِج (٣) ؟ .

فلمّا كانت القابلة ، سَمعوا في ذلك الموضع صوتاً يقول : [من الطويل]

 <sup>(\*)</sup> الخبر في ديوان حسان بن ثابت ٢٠١١ (تحقيق د . وليد عرفات ) ـ من ظريق هشام عن
 أبيه عن جده عن عمّ له ؛ وأعلام النبوة للمارودي ص ١٥٠ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧٩/١ ،
 والمنمة ١٤٨ .

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، النسابة الكوفي ، وهو القائل : حفظت ما لم يحفظه أَحدٌ ، ونسيت ما لم ينسهُ أحدٌ . كان واسع الرواية لأيام الناس وأخبارهم . توفي سنة ٢٠٤هـ .( وفيات الأعيان ٦/ ٨/ ومصادر ترجمته في حواشيه ) .

عبد المحيد بن أبي عبس بن جبر الحارثي ، ليّنه أبو حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات . ( الحجرح والتعديل ٣/ ١/ ٦٤ ، لسان الميزان ٤/٥٥ ) .

<sup>)</sup> في ديوان حسان : من السعود ؟ سعد تميم أو سعد هوازن أو سعد هذيل أو سعد بكر ؟ .

يا سَعْدُ سَعْدُ الأَوْسِ كُنْ أَنْتَ ناصِراً ويا سَعْدُ سَعْدُ الخَزْرَجِينَ الغَطارفِ أَجِينِ الغَطارفِ أَجِينَ الغَطارفِ أَجِيبًا إلى داعي اللهِ ني الفِرْدُوْسِ مُنْيُةَ عارِفِ

قال عليّ بن حَرِب : وزادَني فيه ابن زبّان عنهُ ، فلمّا سأَلتُهُ لم يحفَظْه :

فَ إِنَّ ثَــوابَ اللهِ لِلطَّــالِــبِ الهُــدى جِنــانٌ مــن الفِــرْدُوسِ ذاتُ رَفــارِفِ فعَلِمَت قريشٌ أَنَّ ناصِريِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِن الأَوسِ والخَزرجِ : سَعْدُ بن مُعاذُ<sup>(٤)</sup> ، وسَعْدُ بن عُبادة (٥٠) .

#### \* \* \*

٧ \* حدَّثنا عبد الله بن محمَّد البَلَوي ، بمصر ، قال : ثنا عُمارة بن زَيد ، قال :
 حدَّثني عبد الله بن العلاء (١٠ ) ، قال : حدَّثني يحيى بن عُروة (١١ ) ، عن أبيه : .

أَنَّ نَفَراً من قُريش منهم وَرَقَةُ بن نَوفل بن أَسَد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ <sup>(٣)</sup> ، وزيد ابن عَمرو بن نُفَيْل <sup>(٤)</sup>، وعُبيد الله بن جَحْش بن رِئاب<sup>(٥)</sup>، وعُثمان بن الحُوَيْرِ<sup>ث(٢)</sup> ؛

 <sup>(</sup>٤) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري ، سيد الأوس ، شهد بدراً ، وكان من أعظم الناس بركة في الإسلام ، توفي سنة ٥هـ . ( الإصابة ٢٧/٣)

 <sup>(</sup>٥) سَعد بن عبادة بن دليم الأنصاري ، سيد الخزرج ، كان يقال له : الكامل ، وكان مشهوراً بالجود ، توفي سنة ١٥هـ وقيل ١٦هـ بالشام . ( الإصابة ٢٠٠٢) .

٧ (۞) نقل الخبر بسنده ونصه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية
 ١٩٣/٤٥ ، و١٩٣/٤٥ ، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ١٩٤٠ - ٣٤١ ، وانظر
 السيرة ٢٢٢١١ ، ومختصر تاريخ دمشق ٨٣/١٦ .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: عبيد الله بن العلاء .

 <sup>(</sup>٢) يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام ، روى عن أبيه ، وثقه النسائي ، وذكره ابن حبان في
 الثقات . ( تهذيب التهذيب ۲۵۸/۱۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) ورقة بن نوفل ، القرشي الأسدي ، ابن عم خديجة زوج رسول الله . ( الإصابة٣/ ٦٣٣ ) .

 <sup>(3)</sup> زيد بن عمرو بن نفيل العدوي . مات قبل البعثة بخمس سنين . ( الإصابة ١/ ٥٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي . أحد السابقين ، هاجر إلى الحبشة ، فلما قدمها تنصر ، وهلك هنالك نصرانياً .

 <sup>(</sup>٦) عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، لحق بقيصر ملك الروم فتنصر ، كان=

نوا عند صَنَمٍ لهم يَجتمعون إليه ، وقد اتَّخذوا ذلك اليومَ من كلِّ سنةِ عيداً ، وكانوا ظُّمونَه ، ويَنَّحرُون له الجُزُرَ [١٥] ، ثم يأكلونَ ويَشربونُ الخَمرَ ، ويَعكفون عليه ؛ خلوا عليه في الَّليل فرأوه مَكبوباً على وَجهه ، فأَنكروا ذلك ، فأَخذوه فردُّوه إلي اله فلم يلبثُ أن انقلبَ انقلاباً عَنيفاً ، فأخذوه فردُّوه إلى حاله ؛ فانقلبَ الثَّالثة ؛ مَّا رأُوا ذلك اغْتَمُّوا له ، وأَعْظَموا ذلك .

فقال عُثمان بن الحُويرث : ما لَهُ قد أَكثر التّنكُسُ ؟ إِنَّ هذا لأمرٍ قد حَدَثَ .

وذلك في اللَّيلة التي (٧) وُلِدَ فيها رسول الله ﷺ .

فجعلَ عُثمان يقول :[من الطويل]

با صَنَمَ العِيْدِ الدذي صُفَّ حَوْلَـهُ كَوَّسْتَ مَغْلُوباً ، فَما ذَاكَ ؟ قُلْ لَنَا بِإِن كِبَانَ مِبِن ذَنْسِ أَتَيْنِنَا فِإِنَّسَا

إِن كُنْتَ مَغْلُوباً تَكَوَّسْتَ صاغِراً

صوتٍ جَهيرٍ ، وهو يقول : [من الطويل]

رِدَّى لِمَـولـودٍ أَنـارَتْ بنُـورِهِ رَخَرَّت لِـهُ الأَوثِـانُ طُـرًا وأُرْعِـدَتْ رنارُ جَميعِ الفُرْسِ باخَتْ وأَظْلَمَتْ

صَناديـدُ وُفْدٍ من بَعيـدٍ ومِـن قُـرْبِ أَذاك سَفيهُ ؟ أم تَكَوَّسْتَ لِلْعَسْبِ<sup>(٨)</sup> نَبوءُ بإِقْرارٍ ، ونُلوي على الذَّنْبِ فَما أَنْتَ في الأَوْثانِ بالسَّيِّدِ الرَّبِ<sup>(٩)</sup>

قال : وأَخذوا الصَّنَمَ فردُّوهُ إلى حالهِ ، فلمَّا استوى هتفَ بهم هاتفٌ من الصَّنم

جَميعُ فِجاجِ الأرْضِ بالشَّرْقِ والغَرْبِ

قُلُوبُ مُلُوكِ الأَرْضِ طُرّاً من الرُّعْبِ وقد باتَ شاهُ الفُرْسِ في أَعْظَمِ الكَرْبِ (١٠)

يقال له البطريق ، مات بالشام مسموماً . ( السيرة ١ ٢٢٣ ) .

في الأصل : في الليلة ليلة وُلد . وفي الهامش : خ التي . أثبت ما في الهامش وابن

روايته في البداية : × . . أم تنكست للعب . **(A)** 

روايته في البداية : ونُكِّستَ صاغراً . (4)

باخت : أطفئت ( أساس البلاغة ) . (1.)

وصُدَّت عن الكَّهَ انِ بـالغَيْبِ حِنُّهـا فلا مُخْبِرٌ عَنهـم بِحَقَّ ولا كِـذْب (١١) فيـالَ قُصَـيَّ ارْجِعـوا عـن ضَــلالِكُـمْ وَهُبَوُا إلى الإِسْلامِ والمَنْزِلِ الرَّحْبِ

فلمًا سَمعوا ذلك خَلَصوا نَجِيّاً ، فقال بعضُهم لبعضٍ : تَصادقوا ، ولْيَكتمْ بعضُكم على بعضٍ ، فقالوا : أجل .

فقال لهم وَرَقَةُ بن نَوفل: تَعلمون والله ما قَوْمُكم على دينٍ ، ولقد أُخطأوا المَحَجَّةَ ، وتركوا دينَ إِبراهيم ؛ ما حَجَرٌ تُطيفونَ به لا (١٢) يسمعُ ولا يُبصرُ ، ولا ينفعُ ولا يُبصرُ ، ولا ينفعُ ولا يَفرُدُ ؟ يا قومُ النّمسوا لأَنْفُسِكُمُ الدِّينَ .

قال : فخرجوا عند ذلكَ يضربونَ في الأرض ، ويسألون عن الحَنيفيَّة ، دينِ إبراهيم ﷺ .

وأُمَّا(١٣٠) وَرَقَةُ بن نَوفل : فتنصَّرَ ، وقرأَ الكتبَ حتَّى عَلِمَ عِلْماً .

وأمَّا عثمان بن الحُويرث : فصار إلى قَيصر ، فتنصَّرَ ، وحَسُنَتْ منزلتهُ عندَه .

وأَمَّا زَيد بن عمرو بن نُفيل : فأردا الخروجَ فحُسِسَ<sup>(١٤)</sup> ، ثم إِنَّه خرج بعد ذلك ، فضربَ في الأَرضِ حتَّى بلغ الرَّقَة<sup>(١٥)</sup> من أَرضِ الجزيرة ، فلقيَ بها راهِباً عالِماً ، فأخيره بالذي يَطلبُ .

فقال له الرّاهبُ : إِنَّكَ لتطلبُ دِيناً ما تَجدُ من يحملكَ عليه ، ولكن قد أَظلَّكَ زمانُ نبيً يخرجُ من بَلدكَ [17] يُبعثُ بدينِ الحنيفيَّةِ .

فلمَّا قال لهُ ذلك ، رجعُ يريدُ مكَّة ، فثارت عليه لَخْمٌ فقَتلوه .

<sup>(</sup>١١) الحنُّ : بالحاء المهملة : حيّ من الجن ( أساس البلاغة ) .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ولا يسمع ـ

<sup>(</sup>١٣) لعله : فأمًّا ، وكذلك عند ابن عساكر .

<sup>(</sup>١٤) فوق اللفظة في الأصل إشارة تضبيب . وفي الهامش : فحَلس . وحَلِسَ . لزم وأقام . ( أساس البلاغة ) .

الرقة: مدينة مشهورة على الفرات . معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي . ( معجم البلدان٩٨ / ٥٥ ) .

وأمّا عُبيد الله بن جَحْش : فأَقامَ بمكَّة حتى بُعِثَ النبيُّ ﷺ ، ثم خرجَ إلى أرض حَبشة ، فلمّا صارَ فيها تنصَّرَ ، وفارقَ الإسلامَ ، وكان بها حتّى هلكَ هنالكَ سرانيًا .

## \* \* \*

\* حدَّثنا أَحمد بن إسحق بن صالح ، أبو بكر الورّاق (۱) ، قال : ثنا عَمرو بن يما الله على : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني عبد الله بن عبد العزيز (۱) ، قال :  $\bar{c}$  مَن عبد الله عبد العزيز (۱) ، عن الزُّهري ، عن عبد الرَّحمن بن أنس السُّلَميّ ،  $\bar{c}$  ن العبّاس بن مِرداس (۱۰) :

أَنَّه كان يُغير (١) في لِقاح له نصفَ النَّهارِ ، إِذ طَلَعَتْ عليه نَعامةٌ بيضاءُ عليها

(\*) نقل الخبر بسنده ونصه الحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٣/ ٢٣٧ . والإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٤١ ـ ٣٤٣ . وبرواية أخرى عند أبي نعيم في دلائل النبوة ص ٣٤ ، والسيرة ٢/ ٤٢٧ ، ومختصراً عند ياقوت في معجم البلدان( « ضمار ٣٣/ ٤٦٢ ) .

· في الأصل : الوزّان . وأثبت ما في تاريخ دمشق والبداية والنهاية .

 لعلمه: عمرو بن عثمان بن يعلى بن سرة الثقفي ، روى عن أبيمه . ( الجرح والتعديل // ۲٤۸/ ) .

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي ثابت الليثي ، يروي عن أخيه محمد بن عبد العزيز ، قال يعيى : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : لا يُشتخل به . وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيف . ( الجرح والتعديل ٢/ ٢/ ٨٠٣ / ميزان الاعتدال ٢/ ٥٠٣ / ٢ ولسان الميزان ٣٠١ ٣٠١ ، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠١ ) .

محمد بن عبد العزيز ، روى عن أبيه والزهري وغيرهما ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم : هم ثلاثة اخوة : محمد وعبد الله وعمران ليس لهم حديث مستقيم . ( الجرح والتعديل ٤/١/٧ ، لسان الميزان ٥/ ٢٥٩ ، ميزان الاعتدال ٨/٣٤٩ ، تاريخ بغداد ٢٩٩/٢ ) .

العباس بن مرداس بن أبي عامر الشّلمي . شهد الفتح وحُنيناً مع رسول
 الله . ( الإصابة٢/ ٢٧٢ ، تاريخ دمشق ٢٣٠ /٣٠ وفي حاشيته مصادر ترجمته ) .

كذا في الأصل ، وفوق اللفظة إشارة تضبيب ، وبهذا الرسم نقله الحافظ ابن عساكر ، ثم
 صححه في ٢٣٨ /٣٢ بقوله : ﴿ إنه كان بغَمرة في لقاح له . وغمرة : موضع بالحجاز في=

راكبٌ ، عليه ثِيابٌ بيضٌ مِثْلُ اللَّبَنِ ، فقال : يا عبّاسَ بن مِرداس ، أَلم تَرَ أَنَّ السَّماءَ كُفَّتْ أَحراسُها ، وأَنَّ الحَربَ جُرِّعَت أَخلاشها ، وأَنَّ الحَربَ جُرِّعَت أَخلاشها ، وأَنَّ الحَربَ عُرَّعَت أَخلاشها ، وأَنَّ الخَيلَ وُضِعَت أَخلاشها ، وأَنَّ الدَّينَ نزلَ بالبِرِّ والتَّقوى ، يوم الاثنين ليلة الثَّلاثاء [مع] (٧) صاحبِ النَّاقةِ القَصوى ؟ .

قال : فرجعتُ مَرعوباً ، قد راعَني ما رأيتُ وسَمعتُ ، حتى جئتُ وَثَنَا لنا يُدعى الضَّماد (^^ وكنّا نَعبدُهُ ، ونُكلَّمُ من جَوفِهِ ، نكتَسْتُ ما حَوله ، ثم تَمَسَّحْتُ بهِ ، وتُبَلِّمُهُ ، فإذا صائحُ من جَوفِهِ يقولُ : [من الكامل]

[1۸] قُلْ لِلقَبائِلِ من شُلَيْمٍ كُلِّها هَلَكَ الضَّمادُ وكانَ يُعْبَدُ مَرَّةً إِنَّ السَّذِي جَا بِالنَّبُوقِ والهُدى

هَلَكَ الضَّمادُ ، وفازَ أَهْلُ المَسْجِدِ<sup>(٩)</sup> قَبْـلَ الصَّــلاةِ مــعَ النَّبِــيُّ مُحَمَّــدِ<sup>(١١)</sup> بَعْدَ ابنِ مَرْيَمَ من قُرْيشٍ مُهْتَدِ<sup>(١١)</sup>

قال : فخرجتُ مَرعوباً حتى أتيتُ قَومي ، فقصصتُ عليهم القِصَّة ، وأخبرتُهم الخبرَ ، وخَرجتُ في ثلاثمئةِ من قَومي من بني حارثة إلى رسول الله ، وهو بالمدينة ، فدَخلنا المسجدَ . فلمّا رآني رسول الله ، قال لي : « يا عبّاس ، كيفَ كان إسلامُكَ ؟ »فقصَصتُ عليه القِصَّة . قال : فسُرَّ بذلك ، فأسْلَمْتُ أنا وقومي .

<sup>=</sup> طريق مكة » . وانظر معجم البلدان٤/٢١٢ .

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من ابن عساكر ٣٢/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل في هذا الموضع وفيما يأتي . لعل صوابه : الشّمار . قال ياقوت ( معجم البلدان ٣/ ٤٦٦ ) : الضّمار : بالكسر وآخره راء : صنم كان في ديار سليم بالحجاز . وفي السيرة ٢/ ٤٢٧ : ضَمَارٍ ، على وزن فَمَالٍ ، ومثله عند ياقوت في مادة "ضَمَار » . وفي القاموس والتاج "ضمر » الضّمار ، ككتاب : صنم كان يعبده العباس بن مرداس .

 <sup>(</sup>٩) روايته في السيرة وياقوت : × أودى ضَمَارٍ وعاش أهل المسجد .

<sup>(</sup>١٠) روايته في السيرة وياقوت : × قبل الكتاب إلى النبيّ محمد .

<sup>(</sup>١١) روايته في السيرة وياقوت وابن كثير : إن الذي ورث النبوة والهدى × .

\* حدّثنا عبد الله بن محمّد البَلوي ، بمصر ، قال : ثنا عُمارة بن زيد ، قال : ثنا عُمارة بن زيد ، قال : ثنا عق بن بشر ، وسَلَمة بن الفَضْلل (۱۱ ، عن محمّد بن إسحق ، قال : حدّثني شيئ الأنصار يُقال له : عبد الله بن محمود ، من آل محمّد بن مَسلمة (۱۲ ) ، قال :

بِلَغني أَنَّ رجالاً من خَتْعَم كانوا يقولون : إِنَّ ممّا دعانا إلى الإسلام ، أنَّا كنَّا لَ مَلَّا يَعْنَا لَ رَجَالاً من خَتْعَم كانوا يقولون : إِنَّ ممّا دعانا إلى الإسلام ، أنَّا كنَّا لَا تَعْبَدُ الأَوْتَانَ ؛ فِينا نحن ذات يوم عند وَثَنِ لنا ، إِذَ أَقبلَ نَفَرٌ يَتقاضَون إليه ، وَنَعبدُ اللَّهُ اللَّهُ من عنده ، لشيء شَجر بينهم ، إذ هتف بهم هاتف من الصَّنَم ، فجعل ل : [من الرجز]

ا أيُها الناس ذُوو الأجسام المنطقة ال

لُكُ مَ فَ مِي حَيْسِرةِ نِيسَام (٣) من ساطِع يَجْلُو دُجَى الظَّلَامِ فَ مِن الظَّلَامِ لَا يَجْلُو دُجَى الظَّلَامِ لَا نَبِسَتِيًّ سَيِّسَدُ الأَنسِامِ فَ مَرَمَهُ السَّرِّحْمَسُنُ مِن إمسامِ فَ مَدَلَ ذي حُكْمِ مِن الحُكَمَامِ

مِن بَيْنِ أَشْيَاخِ إلَى غُكلامِ
ومُشْنِدَ المُحُكَمِ إلَى الأَصْنَامِ
أَم لا تَسرونَ مِنا أَرى أَمنامِي
قد لاحَ للنّاظِرِ مِن قِهامِ
قد جاءَ بَعْدَ الكُفْرِ بالإسلامِ
ومِن رَسُولٍ صادِقِ الكَلامِ
يَسَأْمُرُ بِالقَّلِامِ والصَّيامِ
ويَنْ جُرُ النّاسَ عن الآثامِ

 <sup>(\*)</sup> نقل الخبر بسنده ونصه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية ١/ ٣٦٤ ،
 والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٤٣ ، وأورده من طريق آخر أبو نعيم في الدلائل ص
 ٣٣ ـ ٣٤ وأعلام النبوة للماوردي ص٢٤٦ .

<sup>)</sup> سلمة بن الفضل الأبرش ، قاضي الري ، وراوي المغازي عن ابن اسحق ، قال عنه ابن معين : ثقة . وضعفه ابن راهوية والنَّسائي ، وقال البخاري : في حديثه بعض المناكير . توفي سنة ١٩١٨هـ . ( الجرح والتعديل٢/ ١٦٨/١ ، ميزان الاعتدال ١٩٢/٢ ، تهذيب التهذيب ١٥٣/٤ ) .

٢) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي ، وهو ممن سمي في الجاهلية محمداً ، شهد بدراً . ( الإصابة ٣/ ٣٨٣ ) .

٢) في ابن عساكر: ..حيرة النيام .

والسرِّ جُـس والأوثْـانِ والحَـرَامِ مـن هـاشِـم فـي ذِرْوَةِ السَّنامِ مُستَعْلِناً في البَلَـدِ الحَـرام

قال : فلمَّا سمعنا ذلكَ ، تفرَّقْنا عنه ، وأَتَينا النَّبيَّ ﷺ ؛ فأسْلَمْنا .

## \* \* \*

١ \* حدَّثنا عبد الله ، قال : ثنا عُمارة ، قال : حدَّثني عبد الله بن العلاء (١١) ،
 قال : ثنا محمّد بن بُكير (٢) ، عن سعيد بن جُبير (٣) :

أَنَّ رجلًا من بَني تَميم ، يُقال له : رافِع بن عُمير<sup>(١)</sup> ، وكان أهدى النَّاسِ لِطريقٍ ، وأَسْراهم بِلَيلٍ ، وأَهْجَمهم على هَولٍ ، وكانت العربُ تُسمِّيهِ لذلك : دُعْموص العَرب<sup>(٥)</sup> ، لهذايته وجُراَّتِهِ على السّيرِ .

[٢٠] فذَكر عن بدء إسلامه ، قال : إِنِّي لأَسيرُ بِرَمْلِ عالبج<sup>(١)</sup> ذات ليلة ، إِذَ عَلَمْنِي النَّومُ ، فنزلتُ عن راجِلتي ، وأَنْخَتُها ، وتَوَسَّدَتُ ذِراعَها ، ونوبت ؛ وقد تَعَوَّذتُ قبلَ نومي ، فقلتُ : أَعوذُ بِعظيمٍ هذا الوادي من الجِنِّ ، من أن أُوذَى أو أُهاجَ .

١٠ (\*) نقله بسنده ونصه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، ورواه مختصراً الإمام ابن حجر في الإصابة ١/٩٩٨ عن الهوائف ، وقال : في إسناد هذا الخبر ضعف .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: عبيد الله بن العلاء.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : محمد بن عُكير . وهو محمد بن بكير بن واصل الحضرمي ، أبو الحسين البغدادي ، نزيل اصبهان . قال أبو حاتم : صدوق . وقال يعقوب بن شيبة : شيخ ثقة صدوق . توفي بعد ۲۷هـ . ( الجرح والتعديل ۲/ ۲/ ۲/ ۲۱ ، تهذيب التهذيب ۱/ ۸) .

 <sup>(</sup>٣) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء ، كوفي ، أحد الأعلام التابعين ، قتله الحجاج سنة
 ٩٥ هـ بواسط . ( وفيات الأعيان ٢/ ٣٧١ ، وفي حاشيته مصادر ترجمته ) .

<sup>(</sup>٤) رافع بن عمير التميمي . ( الإصابة ١/ ٤٩٨ عن الهواتف ) .

 <sup>(</sup>٥) ويقال له دعموص الرمل ، ودعيميص الرمل . انظر ثمار القلوب للثعالبي ١٩٨/١ .
 والبرصان للجاظ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) عالج : رملة بالبادية بين فيد والقريّات . ( معجم البلدان ٢٠ /٧ ) .

ُ فرأَيتُ في مَنامي رجلاً شابّاً يرصُدُ ناقَتي ، وبيَدِه حَرْبَةٌ يريدُ أَن يضَعها في رها ، فانتبهتُ لذلك فزِعاً ، فنظرتُ يَميناً وشمالاً ، فلم أَرَ شيئاً . فقلتُ : هذا

ا ثم عُدتُ فغَفوتُ ، فرأَيتُ في مَنامي مثلَ رؤْياي الأولى ، فانتبهتُ ، فَدرتُ ِلَ ناقتي فلم أَرَ شيئاً ، وإِذا ناقتي تَرعدُ .

ثَم غَفوتُ فَرَأَيْتُ مثلَ ذلك ، فانتبهتُ فرأيتُ ناقتي تَضطربُ ، والتفتُّ فإِذا أَنا جل شابٌّ ، كالذي رأيتُهُ في المنامِ ، بيدهِ حَربةٌ ، ورجلٌ شيخٌ مُمْسِكٌ بيدهِ يُرُدُّهُ ها ، وهو يقولُ :[من الكامل]

مَهْالاً فدى لكَ مِشْزَرِي وإزاري والْحتَرْ بها ما شِئْتَ من أثُوارِي أَلاَّ رَعَيْتَ قَررابَتِي وذِمارِي تَبَا لِفِمْلِكَ يا أَبا العَقَارِي لَعَلِمْتُ ما كَشَّفْتَ عن أَخباري

ـولا الحَيــاءُ وأَنّ أَهْلَــكَ جِيْــرَةٌ لَعَلِمْـتُ [٢٦] قال: فأجابه الشّابُ وهو يقول:[من الكامل]

ا مالِكَ بنَ مُهلهلَ بنَ أَسُارِ

من ناقَةِ الإِنْسيِّ لا تَعْرِضْ لها

قَدْ بَدا لي مِنْكَ ما لم أَحْتَسِبْ

ممسو إليسه بخسرتسة مشمسومسة

رَدْتَ أَن تَعْلَو وتُخْفِضَ ذِكْرَنَا فِي غَيْدِ مَرْزِنَةٍ أَبِ العَيْدِزارِ العَيْدِزارِ العَيْدِزارِ العَيْدِزارِ العَيْدِارِ اللَّغْيِدارِ اللَّغْيِدارِ اللَّغْيِدارِ اللَّغْيِدارِ اللَّغْيِدارِ اللَّغْيِدارِ اللَّعْيِدُ لِقَصْدِكَ يِا مُعَيْكِرُ إِنَّما كَان المُجِيدُ مَهلهل بِنَ أَسْارِ (١٨)

قال : فبينَما هما يتنازعان إِذ طلعت ثلاثةُ أَثوارٍ من الوَحشِ ، فقال الشّيخُ فتى : قمْ يا بن أُختِ ، فخُذ أَيّها شئت ، فِداءٌ لناقةِ جاريَ الإِنسيِّ .

فقام الفتى فأخذ منها ثوراً ، وانصرف . ثم التفتَ إِليَّ الشَّيخُ فقال : يا هذا ، ا نزلتَ وادياً من الأودية ، فخِفتَ هولَهُ ، فقل : أعوذ بالله رَبِّ محمَّدِ من هولِ هذا

٧) في هامش الأصل : خ منكم .

٨) معيكر . كذا في الأصل . وعند ابن كثير : معكبر . وعند ابن حجر : أن الشيخ الجني السمع معنكد ابن مهلهل .

الوادي ، ولا تَعُذْ بأَحَدٍ من الجِنِّ ؛ فقد بَطُلَ أَمْرُها .

قال : فقلتُ له : ومَن محمَّدٌ هذا ؟ قال : نَبيِّ عربيٌّ ، لا شَرقيٌّ ولا غَربيٌّ ، بُعثَ يوم الاثنين . قلتُ : فأين مَسكنُهُ ؟ قال : يَثرب ذات النَّخلِ .

قال : فركبتُ راحِلتي حينَ بَرَقَ لي الصُّبحُ ، وحَدّدت (٩) السَّيرَ ، حتَّى تقحَّمتُ المدينةَ ، فرآني رسول الله ﷺ ، فحدَّثني بحديثي قبل أَن أذكرَ لهُ منهُ شيئاً ، ودعاني إلى الإسلام ، فأَسلمتُ .

قال سَعيد بن جُبير : وكنّا نرى أنّه هو الذي أنزلَ الله فيه : ﴿ وَأَنْتُهُ كَانَ لِهَالُونَ ٱلْإِنِينِ يُعُودُونَ بِإِعَالِ مِنَ ٱلْجِلِنِّ فَرَادُوهُمّ [٢٢] رَهَقًا﴾ (١٠) .

\* \* \*

١١ \* حدَّثنا أبو يوسف القُلُوسيّ (١) ، قال : ثنا إبراهيم بن المُنذر الحِزامي (٢) ،
 قال : ثنا عبد العزيز بن عِمران (٣) ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي

 <sup>(</sup>٩) فوق اللفظة في الأصل إشارة تضبيب ، وفي ابن كثير : وجدّدت . وهو الصواب .

 <sup>(</sup>۱۰) سورة الجن ۷۲ :٦ . وقيل سبب نزول الآية غير ذلك . راجع تفسير ابن كثير( سورة الجن) ، وتاريخ دمشق ٣١/١٣٤ .

١١ (\*) نقله بسنده ونصه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٤٤ . وهو في المنتقى من
 مكارم الأخلاق ٢٣٩ومختصر تاريخ دمشق ٥/ ١٦١ وحياة الحيوان ١٩/١ .

<sup>(</sup>١) أبو يوسف يعقوب بن اسحق بن زياد البصري المعروف بالقُلوسي ، من أهل البصرة ، كان حافظاً ثقة صابطاً ، ولي قضاء نصيبين فخرج إليها ، وحدّث ببغداد ، ومات بنصيبين سنة ٢٧١هـ . ( تاريخ بغداد ٢٤/ ٢٨٥ ، الأنساب ٢١٩/١٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) ابراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي الحزامي ، أبو اسحق المدني ، قال أبو حاتم :
 صدوق ، وقال يحيى بن معين وغيره : من الحفاظ يرضونه ويوثقونه . وقال المدارقطني :
 ثقة . ( الجرح والتعديل ١/ ١/ ١٣٩ ، تاريخ بغداد ١٧٩/ ، تهذيب التهذيب ١٦٦ / ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري المدني ، قال ابن معين : كان صاحب نسب ولم يكن من أصحاب الحديث . وقال : ليس بثقة ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، منكر الحديث جداً ، وقال ابن حبّان : يروي المناكير عن المشاهير . ( الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٠/٢ ، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٥٠) .

(<sup>(3)</sup> ، عن داود بن الحُصين <sup>(ه)</sup> ، عن عِكْرِمة <sup>(۲)</sup> ، عن ابن عبّاس ، عن عليّ بن الب رضي الله عنه ، قال :

ن الله والمبي الله السَّبُع ، فقُل : أعوذُ بِدَانيال (٧) والجُبِّ من شَرِّ الأَسَدِ . عَنْ اللَّاسَدِ .

\* \* \*

حدَّثنا عبد الله بن محمَّد البَلَوي ، قال : ثناعُمارة بن زيد ، قال : ثنا إبراهيم بعد (۱) ، عن محمّد بن إسحْق ، قال : حدَّثني يحيى بن عبد الله بن الحارث ، أبيه ، عن ابن عبّاس ، قال :

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم ، وثقه أحمد والعجلي . وضعفه النسائي وابن معين ، توفي سنة ٦٥هـ ( طبقات ابن سعد ١٢/٥ ، الجرح والتعديل ١/ ٨٣/١/ ، تهذيب التهذيب ١/ ١٠٤) .

داود بن الحصين الأموي مولاهم ، أبو سليمان المدني . قال ابن معين : ثقة . وقال علي ابن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر ، وذكره ابن حبان في الثقات .( الجرح والتعديل ١/ ٢/٨ ٤٠ ، تهذيب التهذيب ١/ ١٨١ ) .

عكرمة البربري ، أبو عبد الله المدني ، مولى ابن عباس ، أصله من البربر . وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وأبو حاتم( الجرح والتعديل ٣/ ٧/٢ ، وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٥ وفي حواشيه مصادر ترجمته ) .

فوق اللفظة في الأصل إشارة تضبيب . ولعله ينكره ، والخبر بسنده في المنتقى من مكارم الأخلاق ٢٣٩ . بلفظ : أعوذ بربِّ دانيال . . .

وجاء في مختصر تاريخ دمشق ١٦٦/٥ : قال ابن عباس : من قال عند كل سبع : اللهم رب دانيال ورب الجب ، ورب كل أسد مستأسد ، احفظني واحفظ علي ؛ لم يضره سبع .

(\*) نقل الحافظ ابن كثير سند الخبر في البداية والنهاية ٣٤٤/٢ ثم قال : « . . عن ابن عباس : قصة قتال عليّ الجنّ بالبئر ذات العلم التي بالجحفة حين بعثه رسول الله ﷺ يستقي لهم الماء فأرادوا منعه ، وقطعوا الدلو فنزل إليهم ، وهي قصة مطوّلة منكرة جداً . والله أعلم . »

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أبو اسحق الزهري المدني . أحد الأعلام الثقات . قال ابن معين : ثقة حجة . وقال الذهبي : ثقة . توفي سنة ١٨٦هـ . ( الجرح والتعديل ١١١١/ تهذيب التهذيب ١٢١/١ ، ميزان الاعتدال ٣٣/١) .

لمّا توجَّهَ رسول الله ﷺ يوم الحُديبية إلى مكَّة ، أَصابَ الناسَ عطشٌ شديدٌ ، وحرٌ شديدٌ ؛ فقال شديدٌ ؛ فنزل رسول الله ﷺ الجُخفَة (٢) مُعطشاً ، والنّاسُ عِطاشٌ . فقررون البئر رسول الله ﷺ : « مَن رجلٌ يَمضي في نَفَرٍ من المُسلمين معهم القِرَبُ ، فيَردون البئر ذات العَلَم ، ثم يعود ، يَضمنُ له رسول الله ﷺ الجَنَّة ؟ » .

فقامَ رجلٌ من القوم ، فقال : أنا يا رسول الله . فوجَّهه النَّبيُّ ﷺ ، ووجَّهَ معهٔ<sup>(٣٢)</sup> الشُّقاةَ .

فَأَخبرني سَلَمَةُ بن الأَكوع<sup>(٤)</sup> ، قال : كُنتُ في الشَّقاةِ . قال : فمَضينا ؛ حتّى إذا دَنونا من الشَّجرِ والبثر ، سَمعنا في الشَّجر حِسّاً وحَركةُ شَديدةٌ ، ورأينا نيراناً تتقَّدُ [٢٣] بغير حَطبِ ، فأُرعِبَ الرَّجلُ الذي كنّا معه ، وأُرعبنا رُعباً شديداً حتّى ما يَملكُ أَحدُ منا نفسةُ ، فرجعنا ولم نُطِقُ أَن نجاوزَ الشَّجرَ .

فقال رسول الله ﷺ : « ما لك رجعتَ ؟ »قال : بأَبِي وأُمي يا رسول الله ؛ إِنِّي لماضٍ<sup>(ه)</sup> إلى الدَّغلِ والشَّجرِ ، إِذ سمَعنا حركةً شديدةً ، ورأَينا نيراناً تتَّقدُ بغيرِ حَطَبِ ، فأُرْعِبْنا رُعْباً شديداً ، فلم نَقدرُ أَن نُجاوزَ موضعنا ، فرجَعنا إِليكَ يا رسولَ الله .

فقال رسول الله ﷺ : « تلكَ عِصابةٌ من الجنِّ هؤَلَت عليكَ ؛ أَمَا إِنَّكَ لو مضيتَ لِوَجهكَ حيثُ أَمرتُكَ مَا نالكَ منهم سوءٌ ، ولرأيتَ فيهم عبرةٌ وعَجباً » .

قال : ثم دعا رسول الله ﷺ رجلاً آخر من أُصحابه ، فوَجَّهَ به ، وقد سمعَ كلامَ رسول الله ﷺ للرَّجل الأَوَّلِ حيثُ قالَ : « أما إِنَّكَ لو مضيتَ لوجهكَ حيثُ أَمرتُك ، لَما نالَكَ مَكروهٌ » .

<sup>(</sup>٢) الجحفة : قرية كانت ذات منبر على طريق المدينة من مكة . ( معجم البلدان ٢/ ١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : معهم .

<sup>(</sup>٤) سَلَمَة بن عمرو بنَ الأكوع ، أول مشاهده الحديبية ، وكان من الشجعان ، ويسبق الفرسَ عدواً . بايع النبي ﷺ عندالشجرة على الموت . توفي سنة ٧٤هـ . ( الإصابة٢/٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : لماضى .

نال سَلمة : ومضى الرَّجلُ ونحنُ معه نحوَ الماءِ ، وجعل يَرتجزُ ويقول :[من

عَزيفِ الحِنِّ في دَوْحِ السَّلَمْ يَنكَ لُ مَسن وَجَّهَـهُ خَيْــرُ الأُمَــمْ وَبَهِــهُ خَيْــرُ الأُمَــمْ وَبَــلِ أَن يَبْلُــغَ آبــارَ العَلَــمْ فَيَسْتَقــي واللَّيــلُ مَبْســوطُ الظُّلَــمْ ويَــأَمْــنُ الحَل ويَــأَمْــنُ الحَلِّــمْ

[٢٤] ثم مضى ، حتّى إذا كانَ في ذلكَ المَوضع ، سَمِعَ وسَمعنا من الشَّجرِ ذلكَ لِّ ، وتلكَ الحركةَ ، فلُـعرنا ذُعراً شديداً ، حتّى ما يسَتطيعُ أَحدُنا أَن يكلِّمَ نَبَهُ ؛ فرجعَ ورجَعنا لا نملكُ أَنْفُسنا .

فقال رسول الله ﷺ للرَّجل : " ما حالُكَ ؟ " فقال : يا رسول الله ؛ والذي َ بالحقُّ ، لقد ذُعرتُ ذُعراً شديداً ما ذُعرتُ مثلَهُ قطٌّ ؛ وقُلنا ذلكَ معه .

فقال رسول الله ﷺ : « تلِكَ عِصابةٌ من الجِنِّ هوَّلوا عليكم ؛ ولو سِرْتَ حيثُ كَ لَما رأَيتَ إلا خَيراً ، ولَرأَيتَ فيهم عبرةً ولم تَرَ سوءًا » .

قال : واشتدَّ العَطشُ بالمسلمين ، وكرِهَ رسول الله ﷺ أَن يهجمَ بالمُسلمينَ في . جر والدَّغل ليلًا .

ُ فَدَعَا عَلَيَّ بن أَبِي طَالَب رضوان الله عليه ، فأَقبَلَ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فقال له : « سِرْ هؤلاء السُّقاةِ حتّى تَرِدَ بئرَ العَلَمِ ، فتَستقي وتَعودَ إِن شاءَ الله » .

قال سَلَمة بن الأكوع : فخرجَ عليٌّ أَمامنا ونحنُ في أَثْرَه ، والقِرَبُ في أَعناقنا ، يُوفُنا بَأيدينا ؛ وعليٌّ يقدُمُنا ، وإِنّا لَنُحْضِرُ خَلْفَه ما نَلحقُهُ ، وهو يقولُ : لمن ،

وذُ بالرَّحمنِ أَن أميلا من عَزْفِ جِنُّ أَظْهَرَت تَهُويلا فَلَا وَقَرَّعَتْ مِعْ عَرْفِهِ الطُّبولا وَقَرَّعَتْ مِعْ عَرْفِها الطُّبولا وقارَّعَتْ مِعْ عَرْفِها الطُّبولا [٢٥] قال: فسارَ ونحنُ معه ، نسمعُ تلكَ الحركةَ ، وذلكَ الحسَّ ؛ فلخَلَنا من عب مثلَ الذي كنّا نعرفُ ؛ وظنناً أنَّ علياً سيرجعُ كما رجعَ صاحباهُ ، فالتفتَ إلينا الله ؛ ومرَّ البَعوا أَثْرِي ، ولا يُفزعَنكم ما تَرون ، فليس بضائركم إن شاء الله ؛ ومرَّ

لا يلتفتُ على أحدٍ حتى دخل (٦٠) بنا الشَّجرَ ، فإذا نيرانٌ تضطرمُ بغير حطب ؛ وإذا رووسٌ قد قُطِعت لها ضَجَّةٌ ، ولألْسِنتِها لُجُلَجَةٌ شَديدةٌ ، وأصواتٌ هائلةٌ ؛ فَتَالله لقد أَحسستُ برأسي قد انصرفَت قِشرتُه ، ووقعَت شَعرتهُ ، ورجفَ قلبي حتى لا أملكُ نَفْسي ؛ وعليٌّ يَتَخَطَّى تلكَ الزُّووْس ، ويقولُ : اتْبعوني ولا خوفَ عليكم ، ولا يلتفتْ أَحدٌ منكم يَميناً ولا شِمالاً .

فجعَلنا نتلو أثَرَهُ حتى جاوزنا الشَّجرَ ووردنا الماءَ ، فاستَقَتِ السُّقاةُ ، ومَعَنا دلوٌ واحدٌ ، فَأَدلاهُ البَراءُ بن مالكِ<sup>(٧)</sup> في البئر ، فاشتقى دلواً أو دَلوين ، ثم انقطَّع الدَّلُوُ فوقَع في القَليب ؛ والقَليبُ ضيَّقٌ مُظلمٌ بعيدٌ ، فسَمعنا في أَسْفَلِ القَليبِ قَهقَهةً وضَحكاً شديداً ، فراعَنا ذلك .

فقال عليٌّ : مَن يَرجعُ إِلَى عَسكرنا فيأتينا بدلوٍ أَو دَلوين ؟ [٢٦] فقال أَصحابه : ومن يَستطيعُ أَن يتجاوزَ الشَّجرَ مع ما رأينا وسَمعنا ؟ .

قال عليٌّ : فإنِّي نازلٌ في القَلِيب ، فإذا نَزلتُ فأَذلوا إِليَّ قِربَكم .

ثم اتَّزَرَ بِمِثْزرِ ، ثم نزلَ في القَليب ، وماتَزدادُ القهقهةُ إِلاَّ عُلُوّاً ؛ فوالذي نَفْسُ محمدِ بيدهِ إِنَّه لينزلُ وما فينا أَحدُّ إِلاَّ وعَضَداهُ يَهْتَزَانِ رُعْباً .

وجعلَ ينَحدرُ في مَراقي القَليبِ، إِذْ زَلَّت رِجلُهُ فَسَقطَ في القَليبِ، فسَمعنا وجُبَّةً شديدةً ازْدَدنا لها رُعْباً ؛ وجعلنا نَسمعُ اضطراباً شديداً ، وغَطيطاً كغطيطِ المَجنون .

ثم نادي عليٌّ : الله أكبر ، الله أكبرُ ؛ أنا عبدُ الله وأخو رسوله ، هَلُمُّوا قِرَبَكم ، فَدَلَّيناها إِلِيهِ ، فأفعَمها وعَصَّبها في القَليبِ ، ثم أَصعدَها على عُنْقِهِ شيئاً شيئاً عن آخرها .

ثم حملَ قِرْبَتَيَن وحَملنا نحن قِرْبَةٌ قِرْبَةٌ ، ومَرَّ بين أيدينا لا (^^) يُكَلِّمنا ، ولا

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : ادخل . وفوق الألف إشارة تضبيب ، كأنه يشير إلى زيادتها .

 <sup>(</sup>٧) البراء بن مالك بن النضر الأنصاري ، أخو أنس ، شهد المشاهد إلا بدراً ، وله يوم اليمامة أخبار ، واستشهد يوم حصن تستر في خلاقة عمر . ( الإصابة ١ ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ولا .

لُّمُهُ ، ولا يذكرُ لنا شيئاً ؛ إِلاَّ أَنَّا نَسمعُ همهمةً .

ي إذا صِرنا بمَوضع الشَّجرِ ، لم نَرَ ممّا رأينا شيئاً ، ولا سَمعنا ممّا كنّا نَسمعُ نَا ؛ حتَّى إِذَا كِدْنَا أَن نُجاوَزَ الشَّجرِ ، سَمعنا صوتاً مُنقطعاً أَبَّحٌ وهو يقول :[من

فَتــــــى لَيْــــل أخــــي رَوْعــــاتِ ٢ الله ِ دَرُّ الغُــــرِ السّـــاداتِ \_ل رسَــولِ اللهِ ذي الآيــاتِ سزة ذي الجَنساتِ والسرَّوْضاتِ

لذا يَكونُ المُوفيَ الحاجاتِ

بلُ هَوْلٌ يُرْهِبُ المَهيب

سْتُ فيهِ أَرْهَبُ التَّرْهيب

سُتُ أَخْشَى الرَّوعَ والخُطوب

هَ ــزُزْتُ الصَّـارِمَ القَضيبـا

وأيُّ سَبِّساقِ إلى الغسايساتِ من هاشِم الهاماتِ والقاماتِ وعَمِّمه المَقترولِ ذي السَّبْقاتِ أو كَعَلِكِ كَاشِفِ الكُورِبِاتِ والضَّــربُ لِـــلاَّبْطـــالِ والهـــامـــاتِ

قال سَلَمَةُ بن الأَكوع : وعليٌّ أَمامنا يرتجزُ ويقول :[من الرجز]

لأَنَّنِي أَهْ وَلُ مِنْدُ ذِيْبِا ولا أبسالسي الهَسوْلَ والكُسروبا أَبْصَ رْتَ مِنْ مَ عَجَبِ عَجِيبً

قال سَلَمَةُ : وانتهى عليٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولهُ زَجَلٌ (٩) .

فقال له رسول الله ﷺ : « ماذا رأيتَ في طريقكَ يا عليُّ » . فأخبره بما رأًى . الَ : ﴿ إِنَّ الذِّي رأيتَ مَثَلٌ ، ضَرَبَهُ الله لي ولمَن حضرَ معي في وَجْهي هذا » . قال يٌّ : بِأَبِي وأُمِّي يا رسولَ الله فاشْرَحْهُ لي .

قال رسول الله ﷺ : « أَمَّا الرُّؤوسَ التي رأيتَ والنِّيرانُ ، والرُّؤوس مُلجلجةً سنتها لها أصواتٌ هائلةٌ ، وضَجَّةٌ مُفزعةٌ : فذاك مثل أُناسِ يَشْهدون معي ، ويَرون ساني [٢٨] ويَسمعون عِتابَ ربِّي وحِكمتَه ، ولا تُؤمنُ قُلوبهم ؛ والهاتُف الذي نَى بك فذاكَ قائِلُ الحَقِّ ، وهو سَمْلَقةُ بن عَراني الذي قتل عدَّق الله مِسْعراً شيطانَ

<sup>)</sup> الزجل : رفع الصَّوتِ الطَّرِبِ . وفي حديث الملائكة : لهم زَجَلٌ بالتسبيح ، أي صوت رفيع عالي . ( اللسان « زجل ً » ٣/ ١٨١٤ ) .

الأَصْنامِ ، الذي كانَ يُكَلِّمُ قُريشاً منها ويُسْرِع في هِجائي ، لَعَنَهُ الله » .

١٣ \* حدَّثنا عليّ بن حرب ، قال : ثنا محمّد بن عُمارة القُرَشي ، قال : ثنا مُسلم ابن خالد الزَّنجيّ (۱) ، قال : ثنا ابن جُريج (۱) ، عن عَطاء (۳) ، عن ابن عبّاس ، قال :

لمّا انطلقَ عبدُ المطّلب بابنه عبد الله لِيُزَوَّجهُ ، مَرْ به على كاهِنةٍ من أَهلِ تَبالة (٤) مُتهَوَّدَةٌ ، قد قرأَتِ الكتبَ ، يُقال لها : فاطمة بنت مُرّ الخَثْعَميَّة (٥) ، فرأَت نُورَ النُّبوَّةِ في وَجْهِ عبد الله ، فقالت : يا فتى ، هل لك أَن تقعَ عليّ الآن ، وأُعطيكَ مئةً من الإبل ؟ فقال عبد الله : [من الرجز]

أمّا الحَرامُ فالمَماتُ دُونَهُ والحِدلُّ لا حِدلٌ فَالْسَيِينَهُ أَمْسَيِينَهُ ؟ فكيفَ بالأمرِ الذي تَبْغينَهُ ؟

١٣ (١٥) نقل الخبر بسنده ونصه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق - السيرة النبوية ٢٠٥/١، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١ ، وأبو نعيم في الدلائل ص ٣٩ ، وهو في طبقات ابن سعد ٢/ ٩٩ والمنتظم ٢/ ٢٠١ واعلام النبوة للماوردي ص١٨٧ ويراجع السيرة ١٨٧ ، وتاريخ الطبري ٢٤٤ ٢ ، والفاخر ١٦٦ - ١٦٧ .

(۱) مسلم بن خالد بن مسلم ، القرشي المخزومي مولاهم ، أصله من الشام ، كان أبيض مسلم بن خالد بن مسلم ، القرشي المخزومي مولاهم ، الميحاً ، فلقب الزنجي على الضد ، إمام أهل مكة ، كان من فقهاء أهل الحجاز وعلمائهم ، ومنه تعلّم الإمام الشافعي . قال ابن معين : هو ثقة ، وضعفه أبو حاتم . ( الجرح والتعديل ١٨٣/١٤ ، تهذيب التهذيب ١٨٣/١ ، الأنساب ٢٠١٦ ) .

 (٢) ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، القرشي بالولاء المكي ، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي . ( وفيات الأعيان ٣/ ١٦٣ ومصادر ترجمته في حواشيه ) .

 (٣) عطاء بن أبي رباح ، كان من جلة الفقهاء وتابعي مكة وزهادها ، توفي سنة ١١٤هـ . ( وفيات الأعيان ٣/ ٢٦١ ومصادر ترجمته في حواشيه ) .

(٤) تبالة : موضع باليمن ، ولعلها غير تبالة الحجاج . ( معجم البلدان ٢/ ٩ ) .

(٥) ويقال: إنها رقية بنت نوفل أخت ورقة أو قتيلة بنت نوفل ، ويقال: إنها ليلى
 العدوية . ( السيرة / ١٥٦ ) .

ثم مضى مع أبيه ؛ فزوّجهُ آمنةَ بنت وَهْب بن عبد مناف بن زُهْرة ، فأقام عندها إثّا ، ثم إِنّ نَفْسَه دَعَتُهُ إِلى ما دَعَتْهُ إِليه الكاهنةُ ، فأتاها .

فقالت : يا فتى ، ما صَنعتَ بعدي ؟ فأُخبرها . فقالت : والله ما أنا بصاحبةِ بَهِ ، ولكنِّي رأيتُ في وَجهكَ نُوراً ، فأَردتُ أن يكونُ فيَّ ، وأبى الله إِلاّ أن يجعلهَ يثُ أَرادَ . ثم أنشأت فاطمةُ تقول :[من الكامل]

فَتَسلألأَتْ بِحَنساتِهِ القَطْرِنَ فَ مَا لَكُولُ بِحَنساتِهِ القَطْرِنَ مَا مَا حُسلُ قَسادِهِ وَنُسدِهِ يُسودي مُساعَد فَي يُسودي ثَسوييكَ ما اسْتَلَبَتْ وما تَسدُدي

٢٩] إِنِّي رَأَيْتُ مَخِيلَةً لَمَعَتْ مَخِيلَةً لَمَعَتْ مِخِيلَةً لَمَعَتْ مِخِيلَةً لَمَعَتْ مِحْدِيلِةً لَمَعَتْ لَتَهُ لَتَحْدُوا أَبْسُوءُ لِسَهِ وَحَدُوا أَبْسُوءُ لِسَهِ مِسَا زُهْسُ رِيَّاسَةٌ سَلَبَستْ

وقالت فاطمةُ أَيضاً : [من الطويل]

أُمَيْنَ أَ إِذْ لِلْبِ اِهِ يَعْتَ سَرِكُ اِنْ فَتَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ي هاشِم قد غادَرَتْ من أخيكمُ ما غادر المِصْباحُ عند خُصودِهِ ما كُلُّ ما يَحوي الفتى من تِلادِهِ الجَمِلْ إِذَا طَالَبْتَ أَصْراً فَإِنَّهُ نيكفيكَ أَلَّ إِنَّا الْمَالَثِ الْمُنْفَقِلَةِ ليكفيكَ عَوَتْ مِنْهُ أَمْيَنَهُ ما حَوَتْ

\* \* \*

11 \* حدَّثني أبو الحارث محمّد بن مُصعب الدُّمشقي وغيره ، قال : حدّثني

<sup>7)</sup> Ibesita : Ilmedit Ilmec . ( Illmio «  $- \sin \alpha$  »  $- \cos \alpha$  ) .

 <sup>)</sup> فوق نبرة الهمزة في الأصل إشارة تضبيب ، واللفظة عند ابن كثير : فلمأتها . وعن أبي
 نعيم : فلما بها . وأثبت ما في طبقات ابن سعد .

١٤ (\*) نقله بسنده ونصه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٤٤\_٣٤٦ ، وقال الإمام ابن=

سليمان بن شُرَحبيل الدَّمشقي (١) ، قال : ثنا عبد القُدوس بن الحجّاج (٢) ، قال : ثنا مُجالد بن سَعيد (١) ، عن الشَّعبي (٤) ، عن رجل ، قال :

كنتُ في مَجلسِ عُمر بن الخطّاب ، وعنده جماعةٌ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ ، يتذاكرونَ فَضائلَ القُرآنَ .

فقال بعضُهم : خَواتيم سورة[٣٠] النَّحلِ ، وقال بعضُهم : سورة يسَ .

وقال عليٌّ : فأَين أنتم عن آيةَ الكُرسيّ ، أمَا إِنَّها خمسونَ كلمة ، في كلِّ كلمةٍ سَبعون بَرَكةً .

حجر في الإصابة ٣/ ٢٠ ( ترجمة عمرو بن معد يكوب الزبيدي ) : « وله حديث آخر في فضل « بسم الله الرحمن الرحيم » موقوف أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق والدينوري في المجالسة بسندين كلِّ منهما واه » . [قلت : بحثت عن هذا الخبر في مكارم الأخلاق للخرائطي ، المطبوع في المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٥٠ ، فلم أجده فيه . وعدت إلى كتاب المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي ، بخط الحافظ السلفي وانتقائه ، فلم أجده فيه . ولحله سبق قلم من الحافظ ابن حجر ، فالخبر أخرجه الخرائطي في الهواتف وليس في مكارم الأخلاق] . ونقله الحافظ ابن حمجر ، فالخبر أحرجه مستق مج١٦ / ورقة ١٣٨ ب وعن طريق آخر في ١٣٠٨ ، وهو في مختصر تاريخ دمشق ٣٠١ / ورقة ١٣٨ ب وعن طريق آخر في ١٣٠٨ ، وهو في مختصر تاريخ دمشق ٣٠١ / ورقة ١٣٨٨ .

 (۱) عند ابن كثير : سليمان بن بنت شرحبيل ، وهو الصواب ، واسمه سليمان بن عبد الرحمن ابن عيسى بن ميمون ، أبو أيوب التميمي ، توفي سنة ۲۳۲ هـ . ( مختصر تاريخ دمشق ۱۲۹/۱۰ ) .

 (۲) عبد القدوس بن الحجاج ، أبو المغيرة الخولاني الحمصي ، وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما .

وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حديثه ، وقال النسائي : ليس به بأس . توفي سنة ٢١٢هـ . ( الجرح والتعديد ٣٦٩/ ٥٦/١ ، ميزان الاعتدال٢/٢٥١ ) . الاعتدال٢/١٤٦ ) .

(٣) مجالد بن سعيد الهمداني ، مشهور صاحب حديث على لين فيه . قال ابن معين وغيره :
 لا يحتج به . وقال أحمد : ليس بشيء . وقال النسائي : ليس بالقوي . ( الجرح والتعديل ١٤/ ٣٦١ ) .

 (٤) الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد ، أبو عمرو الكوفي . ( تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣٨/٣١ وما بعد ، وفي حواشيه قائمة طويلة بمصادر ترجتمه ) . وفي القوم عمرو بن مَعدي [كرب] (٥) لا يحيرُ جواباً ؛ فقالَ : فأَينَ أنتم عن بسم الله الرَّحمن الرَّحيم » ؟ فقال عمر : حدِّثنا يا أبا ثور .

فقال : بينا أنا في الجاهليّة ، إِذ أَجْهَدَني الجُوع ، فأقحمتُ فَرسي البَرِّيَّةَ ، فَما سبتُ إِلاَّ بيضَ النَّعام ؟ فبينا أنا أُسيرُ إِذا أَنا بشيخِ عربيٌّ في خَيمةٍ ، وإِلى جانبهِ جاريةٌ أنَّها شمسٌ طالعةٌ ، ومعه غُنَيْماتٌ له .

فقلتُ له : استأسِر ، ثَكَلَتْكَ أَمُّك ؛ فرفع رأسه إِليَّ وقال : يا فتى ، إِن أَردتَ رِيُّ فانزلْ ، وإِن أَردتَ مَعونةً أَعنَّاكَ .

فقلتُ له: استأسِرْ. فقال(١): [من الطويل]

لْـرَضْنـا عَليـكَ النُّـزْلَ مِنَّا تَكَـرُّمـاً فلم تَرْعوي<sup>(٧)</sup> جَهْلًا كَفِعْل الأَشائِم جِعْــتَ بِبُهْتــانِ وزُورٍ ودونَ مـــا تَمَنَّيْتــهُ بــالبِيــضِ حَــزُ الحَـــلاقِـــمَ

ووثبَ إِليَّ وَثْبَةً ، وهو يقولُ : «بسم الله الرَّحمن الرّحيم» . فكأنِّي مَثْلُتُ حتَه . ثم قال : أَقتُلُكَ أَم أُخَلِّي عنكَ ؟ قلتُ : بل خَلِّ عنيِّ . قال : فخلَّى عني . م إِنَّ نَفْسي حادَثتني بالمُعاوَدَةِ ؟ فقلتُ : استأسرْ ، تكلتكُ أُمك . فقالَ :[من الوافر]

بِسْم اللهِ والرِّحْمونِ فُوزْنا هُنالِكَ والرَّحيمِ بهِ قَهَوْنا [٣١]ومَا تُغْني جَلادةُ ذي حِفاظٍ إذا يَــومــاً لِمَعْــرَكــَةِ بَــرَزُنــا(^^)

ثم وثبَ إِليَّ وثبةً كأني مَثْلُتُ تحتَه . فقال : أَقتلُكَ أَم أُخلِّي عنك ؟ قلت : بل خلِّ عنّي ، فخلَّى عني .

فانطلقتُ غير بعيدِ ثم قلتُ في نفسي : يا عَمرو ، أَيقهركَ مثلُ هذا الشّيخِ ! والله لَلموتُ خيرٌ لكَ من الحياةِ .

مكان اللفظة فراغ في الأصل وفوقها : صح صح صح . واللفظة ثابتة في نقل ابن كثير . (0)

البيتان في ديوان عمرو بن معد يكرب ص٢٠٢. (1)

ترعوي ، بالياء لضرورة الوزن . (V) (A)

في الأصل : يوم . واثبت ما في البداية .

فرجعتُ إِليه ، فقلتُ له : استأْسرْ ، ثكلتكَ أَمُّكَ . فوثبَ إِليَّ وَثُبَّةً وهو يقولُ : « بسم الله الرَّحمن الرَّحيم » . فكأَني مَثُلْتُ تحته .

فقال : أَقتلُك أَم أُخلِّي عنك ؟ فقلتُ : بل خلِّ عنِّي . قال : هيهات ! يا جارية التُّني بالمُدْيَة ، فأَتته بالمُدْيَة ، فجَزَّ ناصِيتِي .

وكانت العربُ إِذا ظَفْرت برجلِ فَجَزَّت ناصيَته استعبدَتْه ؛ فكنتُ معه أَخدُمه مدَّةً ، ثم إِنه قال : يا عمرو ، أُريد أن تركبَ معي البَرُّيَّة ، وليس بي منكَ وَجَلٌ ، وإِنِّي بــ « بسم الله الرَّحمن الرَّحيم » لواثقٌ .

قال: فسِرنا حتى أتينا وادياً أشِباً نَشِباً <sup>(٩)</sup>، مُهُولاً مُغُولاً، فنادى بأَعلى صَوتِهِ: «بسم الله الرِّحمن الرَّحيم »فلم يبقَ طيرٌ في وَكرهِ إلاَّ طار (١٠) ثم أَعادَ الصَّوتَ فلم يبقَ سَبُعُ في مَرْبَضِهِ إِلاَّ هربَ، ثم أَعادَ الصَّوتَ فإذا نحنُ بحَبشيٍّ قد خرجَ علينا من الوادي كالنَّخلة السَّحوقِ ؛ فقال [٣٢] لي: يا عمرو، إذا رأَيتنا قد اتَّحَدْنا فقُل: عَلَبَه صاحبي بـ « بسم الله الرَّحمن الرَّحيم » .

قال : فلمّا رأيتهُما قد اتّحدا ، قلت : غلبَه صاحبي باللّاتِ والعُزَى ؛ فلم يصنع الشّيخ شيئاً ؛ فرجع إليّ وقال : قد علمتُ أنّك خالفتَ قولي . قلت : أجل ، ولستُ بعائد . فقال : إذا رأيتنا اتّحدنا فقُل : غلبَهُ صاحبي بـ « بسم الله الرّحمن الرحيم » . قلت : أفعل . فلمّا رأيتُهما قد اتّحدا قلت : غلبه صاحبي بـ « بسم الله الرَّحيم » .

وَ لَا يَاتَكُما عَلَيه الشَّيخ فبعجَهُ بسَيفه ، فانشقَّ جَوفُه ، فاستخرجَ منه شيئاً كهيئةِ القنديلِ الأَسودِ ، ثم قالَ : يا عَمرو ، هذا غِشُهُ وغِلُهُ ؛ ثم قال : أتدري مَن تلكَ الجارية ؟ قلت : لا . قال : تلك الفارعةُ بنت السُّليَل الجُرْهُمِيّ ، وكان أَبوها من خيارِ الجِنِّ ، وهؤلاء أَهلُها وبنو عَمُها ، يَغزوني منهم كل عام رجلٌ ينصرُني الله عليه بـ « بسم الله الرَّحمن الرَّحيم » ، ثم قال : قد رأيتَ ما كان مني إلى الحَبَشيّ ، وقد

<sup>(</sup>٩) موضع أشب أي كثير الشجر . ( اللسان « أشب » ١/ ٨٤) .

<sup>(</sup>١٠) عبارة : إلا طار ثم . مكررة في الأصل ، وفوقها إشارة تضبيب .

لهُلَبَ عليَّ الجوعُ ، فِائتنٰي بشيءٍ آكلُهُ . فأقحمتُ فرسي البَرِّيَّة ، فما أُصبتُ إلاَّ بيضَ لنَّعامٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجِدَتُهُ نائِماً ، وإِذا تحت رأسِهِ شيءٌ كهيئةِ الخَشَبَةِ ، فاستَلَلتُهُ فإِذا هو سيفٌ عرضُه شِيْرٌ في سَبعةِ أَشبارٍ ، فَضَرَبْتُ ساقيهِ ضَربةً أَبَنْتُ السّاقين [٣٣] مع القدمين ، فاستوى على فَقارِ ظهرِهِ ، وهو يقولُ : قاتَلَكَ الله ، ما أَغْدَرَكَ يا غَدَّارُ .

قال عمر : ثم ماذا صَنعت ؟ قلتُ : فلم أزل أضربه بسَيفِهِ ، حتَّى قطَّعتُهُ إِرْباً

قال : فوجم لذلك [عُمر] ثم أُنشأ يقول :[من البسيط]

ما إِن سَمِعْتُ كذا(١١) في سالِفِ العَرَبِ تَبَّا لِما جِئْتُهُ في السّيِّدِ الأربِ أَم كيفَ جازاكَ عِنْدَ الذُّنْب، لم تَتُب بالجِسْم مِنْكَ يَداهُ مؤضِعَ العَطَبِ في الجَاهِلِيَّةِ أَهْلُ الشِّرْكِ والصُّلُبِ يُدْعى لِـذائِقَهابالـوَيْـلِ والحَـرَبِ

بالغَدرِ نِلْتَ أَخا الإِسْلام عن كَشَبٍ والعُجْمُ تَـأُنَّـفُ مِمَّا جِئْتَـهُ كَـرَمـأً إنِّي لأَعْجَبُ أنَّى نِلْتَ قِتْلَتَهُ قَـرْمٌ عَفـا عَنْـكَ مَـرّاتٍ وقــد عَلِقَـتْ لو كُنْتَ آخُذُ في الإسلامِ ما فَعلوا (١٢) إِذاً لَنسالَتْكَ مِسن عَسْدُلَسي مُشَطَّبَةٌ

؟ قلت : ثم إِنِّي أَتيتُ الجاريةَ ، فلمّارأَتني قال : ثم ماذا كان من حالِ الجاريةِ قالت : ما فعلَ الشَّيخ ؟ قلتُ : قتلَه الحَبَشيُّ . قالت : كَذبتَ ، بل قتلتَهُ أَنت

ثـــة جُــودي بِــواكِفــاتٍ غِــزارِ \_\_رُ بــوافــي حَقيقــةٍ صَبَّــارِ وعَــديــلِ الفَخــار يَــومَ الفَخــارِ أَسْلَمَت كَ الأعْم ارُ لِ لِ الأَقْد ارِ رُمْتَ لَيْثَا بصادِم بتَادِ فَأَحْفَظَني قولُها ، فاستلَلتُ سَيفي ، ودخلتُ الخَيمةَ لأَقتلَها ، فلم أَرَ في الخَيمةِ

بِغَدرك . ثم أنشأت تقولُ :[من الخفيف] عَيْنِــيَ جُــودي لِلفــارسِ المِغْــوارِ لا تَمَلِّي البُّكاءَ إِذْ خَانَـكِ اللَّهُ وتَقِــــيٍّ ، وذِي وَقــــارٍ ، وحِلْــــم [٣٤] لَهْفَ نَفْسي على بَقائِكَ عَمرٌو ولَعَمْدي لو لم تَدرُمْه بِغَددٍ

في هامش الأصل : خ بذا . (11)

كذًا في الأصل على لَغة أكلوني البراغيث . ولعلها : ما فعلت . (11)

أَحداً ، فاسْتَقْتُ الماشيةَ وجئتُ إلى أَهلي (١٣) .

\* \* \*

م الله حد الله المعلى عنه المراقب عنه المراقب المراق

شَهدتُ نِكاحاً لِلجِنِّ بِكُوثى<sup>(۵)</sup> ، قال : وتزوَّج رجلٌ منهم إلى الجِنِّ ، فقيل لهم : أيُّ الطَّعام أحبُّ إليكم ؟ قالوا : الأَذُرُّ .

قال الأَعمشُ : فجَعلوا يأتون بالجِفانِ فيها الأَرْزُ ، فيذهبُ ولا نَرى الأَيدي .

\* \* \*

١٦ \* حدَّثنا عليُّ بن حرب ، قال : ثنا أَبو أَيُّوب يَعلى بن عمران ، من آل جرير بن

 <sup>(</sup>۱۳) علَّق الحافظ ابن كثير بقوله: وهذا أثر عجيب. والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم وتعلَّم القرآن. وفيما تعلمه « بسم الله الرحمن الرحيم » وكان يتعوذ بها .

١٥ (۞) ۚ الخبر ، عن أبي معاوية عن الأعمش ، في تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٠ ﴿ سورة الجن ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي . كان ثقة صدوقاً مكثراً ، توفي سنة ٢٦٥هـ . ( الجرح والتعديل ١/ ٧٨/١ ، الأنساب١٥٨/١ ، تهذيب التهذيب١ ٨٣/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) لعله داود بن سليمان بن حفص ، روى عن أبي معاوية الضرير ، قال أبو حاتم : صدوق ، ووثقه الخطيب ، ولم أجد فيمن اسمه داود من يروي عن أبي معاوية غير هذا . (تهذيب التهذيب ٣/ ١٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم، الكوفي، قال وكيع:
 ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية. وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات. ( الجرح والتعديل ٣/ ٢٤٦ / ٢ ، تهذيب التهذيب ١٣٧ /١).

<sup>(3)</sup> الأَعمش: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، يقال: أصله من طبرستان، ووُلد بالكوفة. قال العجلي: كان ثقة ثبتاً في الحديث، وكان محدث أهل الكوفة في زمانه، ولم يكن له كتاب، وكان رأساً في القرآن، توفي سنة ٤٨هـ ( وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٠)، ومصادر ترجمته في حواشيه).

<sup>(</sup>o) كوثى : من أرض بابل . ( معجم البلدان ٤/ ٤٨٧ ) .

١٦ (\*) نقله بسنده ونصه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢٦٨/٢ ، وأبو نعيم في الدلائل=

ـ الله البَجَليِّ ، قال : حدَّثني مَخزوم بن هانىء المَخزومي ، عن أبيه(١) ، وأتَتْ له سـون ومثة سنة ، قال :

لمّا كان ليلة وُلد رسول الله ﷺ ، ارْتَجَسَ<sup>(٢)</sup> إيوان كسرى ، وسَقطت منه أَربِعَ رهَّ شُرْفَةَ ، وخَمدت نارُ فارس ، ولم تَخمدْ قبل ذلك بأَلفِ عام ، وغاضَتْ بُحيرة وة ، ورأى المُوبِذان إِبلاً صِعاباً تقودُ خيلاً عِراباً ، قد قطعت دجلة وانتشرت [٣٥]

فلمّا أَصبحَ كسرى أَفزَعه ذلك ، فصبَر عليه تَشَجُّعاً ، ثم رأَى أَنَّه لا يدَّخر ذلك مَرازِبَتهِ ، فجَمعهم ، ولبسَ تاجَه ، وجلسَ على سَريره ، ثم بعثَ إليهم .

فلمّا اجتمعوا عنده قال : تَدرون فيما بعَثتُ إليكم ؟ قالوا : لا ، إِلاّ أَن يُخبَرَنا نلِك . فبينا هم كذلك إِذ وردَ عليهم كتابٌ بِخمودِ النّيرانِ ، فازدادوا غَمّاً إلى نُةٍ ؛ ثم أخبرَهم ما رأى وما هاله .

فقال المُوبِذان : وأَنا \_ أصلَح الله المَلِكُ \_ قد رأَيتُ في هذه اللَّيلةِ رُؤيا ؛ ثم قَصَّ يه رُؤياهُ في الإبل .

فقال : أيُّ شيءٍ هذا يا موبذان ؟ قال : حدثٌ يكونُ في أرضِ العَرب ؛ وكان لَمَهُم في أَنْفُسِهم .

فكتبَ عند ذلك : من كِسرى مَلكِ المُلوكِ إلى النُّعمان بن المنذرِ ؛ أمَّا بعد : رَجُّه إليَّ برجُلٍ عالمٍ بما أُريد أَن أَساَله عنه .

ص ٤١ ـ ٤٢ ، والبيهقي ص ٢٧ ـ ٧١ (ط . السيد صقر ) . وأعلام النبوة للماوردي ص ١٦٤ . وهو ١٦٥ . وهو ١٦٥ . وهو في العقد الفريد٢٠٠٥ وما بعد ، ومختصراً في المستطرف٢٠٠١ والإصابة ٣٠٧ . وهو وتاريخ الطبري/١٦٦ . ١٦٨ ١١٦ ) ومختصر تاريخ دمشق ١٥٠/ ٢٩٠ و١٨٠ ، والمنتظم ٢/ ٢٥٠ والتذكرة الحمدونية ١٦٨ . وحياة الحيوان ١٠٣/١ .

١) هانيء المخزومي ؛ أبو مخزوم . ( الإصابة ٣/ ٥٩٧ ) .

٢) ارتجس : أي اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت . ( النهاية ٢/ ٢٠١ ) .

فُوجَّهَ إِليه بعبد المسيح بن عَمرو بن حنان بن نُفَيلة الغسّاني ، فلمّا وردَ عليه قال له: أَلكَ عِلْمٌ بِما أُريدُ أَن أَسأَلك عنه (٣) ؟ .

قال : ليُخبرني المَلِكُ ، أَو لِيَسأَلني عمّا أَحَبَّ ، فإِن كان عندي منه علمٌ ، وإلاّ أُخبرتُه بِمَن يَعلمه . فأُخبره بالذي وجُّه إليه فيه .

فقال : علمُ ذلكَ عند خالِ لي يسكنُ مَشارف الشَّام ، يقال له : سَطيح .

قال : فَأْتِهِ ، فاسأَلَهُ [٣٦] عمّا سأَلتُكَ عنه ، ثم اثْتني بتفسيرهِ .

فخرجَ عبدُ المسيح حتى انتهى إلى سَطيح ، وقد أَشْفي علىٰ الضَّريح ، فسلَّم عليهِ ، وكَلَّمَهُ ، فلم يَردَّ إِليه سَطيحٌ جواباً ، فأَنشأ يقول :[من الرجز]

أَصَمُّ أَم يَسْمَعُ غِطْرِيفُ اليَمَنْ أَم فَازَ فِازْلَمَ بِهِ شَاوُ العَنَنْ(١٤) يا فاصِلَ الخُطَّةِ أَغْيَتْ مَنْ ومَنْ أَسَاكَ شَيْخُ الحَسَى مِن آلِ سَنَنْ وأُمُّــهُ مِــن آل ذِئــب بــن حَجَــنْ أَبْيَــضُ فَضْفــاضُ الــرِّداءِ والبَــدَنْ(٦) يَجـوبُ في الأرض عَلَنْـداةٌ شَجَـنْ (٧) تَرْفَعُ بي وَجْنا وتَهوي بي وَجَنْ<sup>(٨)</sup>

أَزْرَقُ مَهْمُ النَّابِ صَـرّارُ الأُذُنْ (٥) رَسولُ قَيْل العُجْم يَسْرِي لِلْوَسَنْ لا يَرْهَبُ الرَّعْدَ ولا رَيْبَ الزَّمَنْ حتَّى أتى عاري الجآجي والقَطَنْ(٩)

هذه اللفظة مستدركة في الهامش. (٣)

في بعض المصادر : فادَ ، بدل فاز ، وهمابمعنى مات . وازلَمَّ : أي ذهب مسرعاً ، (٤) والأصل فيه : ازلأمَّ فحذفَ الهمزة تخفيفاً ، وقيل : ازلمَّ : قبض ؛ وشأو العنن : اعتراض الموت ، أي عرض له الموت فقبضه . ( شرح الأبيات : من نقول ابن الأثير في النهاية ) .

مهم الناب: أي حديد الناب. (0)

البدن : الدِّرع من الزرد ، وقيل : هي القصيرةُ منها . (7)

العلنداة : القويَّةُ من النوق . والشَّجَن : الناقة المتداخلة الخَلق . (Y)

الوجَن : الأرض الغليظة الصلبة . (A)

الجَاجِي : جمع جؤجؤ وهو الصدر ، وقيل : عظامه . والقَطَّن : ما بين الفخذين ؛ وفي (4) الأصل: والعَطَن.

لُقُهُ فِي الرِّيحِ بَوْغاءُ الدُّمَنْ (١١) كَأَنَّما حَثْحَثَ مِن حِضْنَيْ ثَكَنْ (١١)

قال : فلمَّا سَمِعَ سَطيحٌ شِعرَه ، رفعَ رأْسَهُ يقولُ : عبدُ المسيحُ ، على جَمَلٍ نْشيخْ (١٢) ، أَتَى سَطَيحْ ، وقد أَوْفى عَلَى الضَّريحْ ، بَعَثَكَ مَلِكُ بني سَاسَانْ ، لارتْجِاسِ الإيوانْ ، وخُمودِ النِّيرانْ ، ورُؤْيا المُوبذانْ ؛ رأى إِبلاً صِعاباً ، تَقودُ<sup>(١٣</sup> نَحيلًا عِراباً ١٣ أ) ، قد قَطعت دِجْلةَ وانتشَرَت في بلادها .

يا عبد المَسيح : إِذَا كَثُرَت التَّلَاوةُ ، وظهرَ صاحبُ الهَراوة [٣٧] ، وفاضَ وادي السَّماوة ، وغاضَت بُحيرةُ ساوَة ، وخَمدتْ نارُ فارس ، فليسَ الشَّام لسَطيحِ شاماً ؛ يَملكُ منهم مُلوكٌ ومَلِكاتٌ ، على عَدَدِ الشُّرفاتِ ، وكلُّ ما هو آتٍ آت .

ثم قَضي سَطيح مكانَه . فنهض عبدُ المسيح إلى راحلتِهِ ، وهو يقول :[من

لا يُفْــز عَنَّــكَ تَفْــريـــقٌ وتَغْييــرُ شَمِّرٌ فإنَّك ماضي العَزْم شِمِّيرُ فِإِنَّ ذَا السَّدَّهُ لَ أَطْسُوارٌ دَهساريسرُ تَهابُ صَوْلَهُمُ الأُسْدُ المَهاصيرُ والهُــرْمُــزانِ وسَــابــورٌ وشَــابــورُ أَنْ قــد أَقَــلَّ فَمَحْقــورٌ ومَهْجــورُ (١٤) فَـــذاكَ بـــالغَيْـــبِ مَحْفـــوظٌ ومَنْصـــورُ 

إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بَني ساسانَ أَفْرَطَهُمْ فَـرُبَّمـا رُبَّمـا أَضْحَـوا بمَنْـزلَـةٍ مِنْهُــم أَخــو الصَّــرْح بِهــرامُ وإِخْــوَتُــهُ والنَّــاسُ أُولادُ عَــلاّتٍ فَمَــن عَلِمــوا وهُـمْ بَنـو الأُمِّ إِمّـا أَن يَـرَوا نَشَبـاً والخَيْرُ والشَّرُّ مَقْرونيان في قَرَنٍ

فلمّا قدمَ عبدُ المسيح على كِسرى ، أُخبرَهُ بما قالَ لهُ سَطيحٌ .

وربّ قوم لهم صحبان ذي أُذُنِ

البوغاء : التراب الناعم . والدُّمن : ما تدمَّنَ منه أي تجمَّعَ وتلبَّد . (1.)

حثحث : أي حثَّ وأسرعَ . والحضن : الجنب . وَثُكِّنَ بالتحريك : اسم جبل حجازي . (11)

مشيح : جادّ مسرع . (11)

<sup>(</sup>١٣-١٣) ما بين الرقمين مستدرك في الهامش .

بعده بيت عن ابن كثير وهو: (12)

بدت تلهيهم فيه المسزامير

فقال كِسرى : إِلَى أَن يَملكَ مِنَّا أَربعةَ عَشَرَ مَلِك (١٥) ، كانت أُمورٌ وأُمورٌ .

فَمَلَكَ منهم عَشرةٌ في أَربعِ سنِين ، ومَلَكَ الباقون ، إلى خلافةِ عُثمان بن عفّان رضى الله عنه (١٦) .

## \* \* \*

۱۷ \* حدَّثنا عبد الله [ $^{(1)}$  بن محمّد البَلَويّ ، قال : ثنا عُمارةُ بن زيد ، قال : حدَّثني عبد الله بن العلاء ( $^{(1)}$  ، عن هشام بن عروة  $^{(7)}$  ، عن أبيه  $^{(7)}$  ، عن جَدَّته أسماء بنت أبي بكر  $^{(4)}$ قالت :

كان زيدُ بنُ عَمرو بن نُفيل ، وَوَرَقَةُ بنُ نَوفل ، يَذكران أَنَّهما أَتيَا النَّجاشيَّ <sup>(٥)</sup> بعد رُجوع أَبْرَهَةَ من مكَّة .

قالا : فلمّا دخَلْنا عليه ، قال<sup>(١)</sup> : أصدُقاني أَيُّها القُرَشِيَّان ؛ هل وُلدَ فيكم

<sup>(</sup>١٥) فوق اللفظة في الأصل إشارة تضبيب . والصواب : ملكاً .

<sup>(</sup>١٦) قال الأزهري بعد هذا الخبر : « قلت : وهذا الخبر فيه ذكرُ آيَّو من آيات نبوَّةِ محملـ ﷺ قبل مبعثه . وهو حديث حسن غريب » .

١٧ (\*) نقله بسنده ونصه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٤٧-٣٤٧ .

<sup>(1)</sup> في الأصل: عبيد الله بن العلاء.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، أبو المنذر ، قال ابن سعد : كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة . وقال أبو حاتم : ثقة إمام في الحديث . (طبقات ابن سعد٧/٣٢١ ، الجرح والتعديل٤/٢/٣١ ، تهذيب التهذيب ٤٩/١١ ) .

 <sup>(</sup>٣) عروة بن الزبير بن العوام ، أبو عبدالله ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، كان عالماً صالحاً . ( وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٥ ؛ وفي حواشيه مصادر ترجمته ) .

أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ذات النطاقين ، لها صحبة ، وروت عن النبي هي أحاديث ،
 توفيت سنة ٧٣هـ . ( تاريخ دمشق لابن عساكر ـ تراجم النساء ـ ص ٣-٣٠ ، وفي حواشيه مصادر ترجمتها ) .

 <sup>(</sup>٥) النجاشي : أصحمة بن أبحر ، ملك الحبشة ، أسلم على عهد النبي ﷺ ، ولم يهاجر إليه ،
 وقصته مشهورة . ( الإصابة ١٩٠١ ) .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : قالا .

ِلُودٌ أَرَادَ أَبُوهُ ذَبْنَحَهُ ، فَضُرِبَ عليه بالقِدَاحِ فَسِلْمَ ، ونُوحَرَت عنه جمِالٌ كثيرةٌ ؟ ننا : نَعم .

قال : فهل لكما عِلمٌ به ما فَعَلَ ؟ قلنا : تزوَّجَ امرأَةً يقال لها : آمنة بنت وَهب ، كها حاملًا وخرجَ . قال : فهل تَعلمان وُلد<sup>(٧)</sup> أَم لا ؟

قال وَرقة بن نَوفل : أُخْبِرُكَ أَيُّهَا الْمَلِك ، أَنَّي لِيلةٌ قد بتُّ عند وَثَنِ لنا كنّا نُطيفُ وِنَعبدُهُ ، إِذ سمعتُ من جَوفِهِ هاتفاً وهو يقول :[من الكامل]

لِكَ النَّبِيُّ فَدَلَّاتِ الأَمْدِلاُ وَنَكَاى الضَّدِلُ وَأَدْبَدَ الإَشْدِالُ وَأَدْبَدَ الإَشْدِالُ ثم انتكسَ الصَّنمُ على رأسِهِ .

فقال زَيد بن عَمرو بن نُفيل : عندي خَبرهُ أَيُّها المَلِك . قال : هات .

قال : إِنِّي في مثل هذه اللَّيلة التي ذُكر فيها حديثُهُ ، خرجتُ من عند أَهلي ، وهم يَذكرون حمل آمنة ، حتى أَتبتُ جَبَل أَبي قُبيس أُريد الخَلوةَ فيه لأمرِ رابَني ، إِذ رَّأَيتُ [٣٩] رَجلًا ينزِلُ من السَّماء ، له جناحانِ أخضران ، فوقف على أَبي قُبيس ؛ فِمُ الشَّيطانُ ، وبَطلتَ الأُوثانُ ، وَوُلدَ الأَمينُ .

ثم نَشَرَ ثوباً معه ، وأهوى به نحو المَشرقِ والمَغربِ ، فرأيتُهُ قد جَلَّلَ ما تحتَ السَّماءِ ، وسَطَعَ نورٌ كادَ أَن يَخطُفَ بَصَري ، وهالَني ما رأيتُ ، وخفقَ الهاتفُ بجناحَيهِ حتى سَقطَ على الكَعبةِ ، فسَطعَ لهُ نورٌ أشرقت لهُ تِهامة ، وقال : زكتِ الأَرْضُ وأَدَّت رَبِيعها ؛ وأوماً إلى الأَصنامِ التي كانت على الكَعبة ، فسَقطت كلُّها .

قال النَّجاشيُّ: وَيحكماً، أُخبرُكماً عمّا أَصابَني؛ إِنِّي لنائمٌ في اللَّيلة التي ذكرتُما في قُبَّتِي وقتَ خَلوتي، إِذ خرجَ عليَّ من الأَرضِ عُنُقٌ ورأسٌ، وهو يقولُ: حَلَّ الويلُ بأَضحابِ الفِيلِ، رَمَتُهُم طَيرٌ أَبابِلٌ، بحِجارةٍ من سِجِّيل، هلكَ الأَشْرمُ، المُعتدي المُجرمُ؛ وُلدَ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ الحَرَميُّ المكيُّ، مَن أَجابَهُ سَعِدَ، ومَن أَباهُ عَنِدَ.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ، ولعلها : وَلَدَت .

ثم دخل الأَرض ، فغابَ ؛ فذهبتُ أَصيحُ فلم أُطق الكلامَ ، ورُمْتُ القيامَ ، فلم أُطقِ القيامَ ، فقرعتُ الفَبَّةَ بيدي ، فسَمعَ ذلك أَهلي<sup>(٨)</sup> فجاؤوني ؛ فقلتُ : احجبُوا عنًى الحَبَشَةَ ، [٤٠] فحجبوهم عنِّي ثم أُطلقَ عن لِساني وعن<sup>(٩)</sup> رِجلي<sup>(١٠)</sup> .

\* \* \*

 $^{(1)}$  \* حدّثنا عليُّ بن داود القَنْطريّ $^{(1)}$  ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدّثني أبو عبد الله المَشرقيّ ، عن أبي الحارث الورّاق $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$ 

(A) اللفظة مستدركة في الهامش ، وفوقها : صح .

(٩) كذا في الأصل وفوقها إشارة تضبيب ، للدلالة على زيادتها .

(١٠) فوقها في الأصل : بلغ علي .

١٨ (\*) نقله بسنده ونصه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢٠٠٢، وأبو نعيم في الدلائل ص٢٨، وهو في دلائل البيهقي ص٥٩٦ و ٥٥ ( ط . السيد صقر ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ـ السيرة النبوية ٢٠٠١ ومختصره ٢٣٠ /٣٠ ، ومروج الذهب ٢٧٠ /٧ بلا ، والبيان للجاحظ ٢٠٨١ ، والمعمرين ص ٨٩ ، والعجاظ ا/ ٢٠٨ ، والمعمرين ص ٨٩ ، والعصا لأسامة بن منقذ ( ضمن نوادر المخطوطات ١١٨٦ ، وإعجاز القرآن للباقلاني ص ١٥٢ ، والأوائل للعسكري ١٨٥٨ ، والأغاني ٢٤٧ ، وإعجاز القرآن للباقلاني ص الإمام ابن حجر : وطرقه كلها ضعيفة ، وقال الإمام ابن كثير : وهذا إسناد غريب من هذا الوجه . والأبيات فقط في معجم الشعراء للمزرباني ص ٢٢٢ ، وحماسة البحتري ص ١٤٢ ، وثمار القلوب للثمالي ٢٠٥٢ وعدا الرابع في ذيل الروضتين ص ١٣٧ ، وحديث قس بن ساعدة لابن درستويه ص٣٠ ( ضمن روائع التراث ) بتحقيق محمد عزير شمس .

علي بن داود بن يزيد القنطري ، أبو الحسن . قال الخطيب : كان ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات . ( الجرح والتعديل ٣/ ١٨٥ ، تاريخ بغداد ٢٤٤/١١ ، الأنساب ١٠/ ٣٤٥ ، تهذيب التهذيب ٧/ ٣١٧) .

(٢) أبو الحارث الورّاق، نصر بن حماد بن عجلان البجلي، الحافظ البصري، قال عنه ابن معين: كذاب. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال مسلم: ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. ( الجرح والتعديل ٤٢٠/١/٤، تهذيب التهذيب ٤٢٥/١، ميزان الاعتدال ٤٢٥/١).

 (٣) ثور بن يزيد . الحافظ الثبت ، أبو خالد الكلاعي الحمصي ، قال يحيى القطان : ما رأيت شاميّاً أُوثق منه . وقال أبو حاتم : صدوق حافظ ، وقال وكيع : هو صحيح الحديث ، وقال=

رِّق العِجْليِّ (٤) ، عن عُبادة بن الصّامت ، قال :

لمّا قدمَ وفدُ إِيادٍ على النَّبيِّ ﷺ ، قال : « يا مَعشر وفدِ إِياد ، ما فعل قُسُّ بن عِدةَ الإِياديّ (٥٠ ؟ » قالوا : هَلكَ يا رسول الله .

قال : « لقد شَهدتُه يوماً بسوقِ عُكاظ<sup>(١)</sup> على جَمَلٍ أَحمر ، يتكلَّمُ بكلامٍ مُعجبٍ نِقٍ ، لا أَجِدُني أَحفظُهُ » .

فقام إِليه أعرابيٌّ من أقاصي القَومِ ، فقال : أَنا أحفظُهُ يا رسول الله .

قال : فُسَرَّ النبيُّ ﷺ بذلك ، قال : كان بسُوق عُكاظ على جَمَلِ أَحْمر ، وهو ولَّ : يا مَعشرَ النَّاس ؛ اجتمعوا ، فكلُّ من ماتَ فاتَ ، وكلُّ شيءِ آتِ آت ، لَيْلٌ لَّ عِ ، وسَماءٌ ذاتُ أَبراج ، وبَحْرٌ فِجاجٌ ؛ نُجومٌ تَزْهَرُ ، وجبالٌ مُرْسِيَةٌ ، وأَنهارُ جُرِيَةٌ ، إِنَّ في السَّماءِ لَخُبَراً ، وإِنَّ في الأرضِ لَعِبراً ، ما لي أرى النَّاسَ يذهبونَ ، يَموتون فلا يَرجعون ، أَرَضُوا بالإقامةِ فأقاموا ، أَم تُركوا فناموا ؟ أَفْسَمَ قُسُّ باللهِ سَما لا رَيْبَ فيه : أَنَّ لللهِ دِيننَا هو أرضى من دينكم هذا [٤١] ( وإن كان فيه بعضُ لاستطال " .

َمَّـــــا رَأَيــــتُ مَـــــوارِداً

نَ من القُرونِ لَنَا بَصَائِسُ لِلْمَسَوْت ليسَسَ لَهِا مَصَادِرْ

أحمد بن حنبل : كان يرى القدر فنفاه أهل حمص لذلك . وليس به بأس . توفي سنة ١٥٣هـ . ( طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٨ ، الجرح والتعديل ١/ / ٤٦٨ ، تذكرة الحفاظ ١/ ١/٧٥ ، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٣ ، ميزان الاعتدال ١/ ٣٧٤ ) .

عورِّق بن مشمرج، ويقال ابن عبد الله العجلي، أبو معتمر البصري، كان من كبار التابعين، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. (المجرح والتعديل ٤٠٣/١/٤، تهذيب التهذيب ٢١٠ ٣٣١، الأنساب ٨/٤٠٠).

 <sup>(</sup>٥) قس بن ساعدة بن جذامة بن زفر بن إياد . ( ترجمته في الإصابة ٢/ ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سوق عكاظ : هو في واد بين الطائف ومكة . ( معجم البلدان٢/٤١ ) .

<sup>(</sup>٧-٧) كذا في الأصل ، ولم تذكر في المصادر السابقة .

ورَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَهِا لا مَن مَضَى يَحْوَهِا لا مَن مَضَى يَكْتُوهِا إلَيْ اللهُ ال

تَمْضِي الأَصاغِـرُ والأَكـابِـرْ ــكَ ، ولا مِـن البـاقِيْـنَ غـابِـرْ لَــةَ حَيْــثُ صــارَ القَــوْمُ صــائِــرْ

\* \* \*

١٩ \* حدَّثنا عبد الله بن أبي سَعد<sup>(۱)</sup> ، قال : ثنا حازم بن عِقال بن حَبيب بن المُنذر ابن أبي الحِصن بن السَّموأُل بن عادياء<sup>(۲)</sup> ، قال : حدَّثني جامِع بن خَيران بن جُمَيع ابن عثمان بن سِماك بن أبي الحِصْن بن السَّموأُل بن عادِياء<sup>(۳)</sup> ، قال :

لمّا حَضَرَت الأَوسَ بن حارثة بن ثَعلبة بن عَمرو<sup>(٤)</sup> بن عامر الوفاةُ ، الجُتمعَ إليهِ قومه من غسّانَ ، فقالوا : إِنَّه قد حَضَرَكُ<sup>(٥)</sup> من أَمرِ الله ما تَرى ، وقد كُنّا نأَمُركَ بالتَّرويح في شَبابكَ فتأْبى ، وهذا أَخوك الخَزرج له خمسةُ بنين ، وليس لكَ ولدٌ غير مالِك .

قال : لن يَهلكَ هالكٌ تَركَ مثل مالكِ ، إِنَّ الذي يُخرِجُ النَّارَ من الوَثيمةَ<sup>(١)</sup> ، قادرٌ أَن يجَعلَ لمِالك نَسْلًا ، ورِجالاً بُشْلاً ، وكلِّ إِلى المَوتِ .

ثم أَقبلَ [٤٢] على مالِك ، فقال : أَيْ بُنَيَّ ، المَنيَّةُ ولا الدَّنيَّة ، العِقابُ ولا العِتاب ، التَّجَلُّدُ ولا التَّلَّدُدُ ، القَبرُ خيرٌ من الفقرِ ، إِنَّه من قَلَّ ذَلُّ (٧٠ ، ومِن كَرَمِ الكريم الدَّفع عن الحَريم ، والدَّهر يومان ؛ فيومٌ لكَ ويومٌ عليك ، فإذا كان لكَ فلا

١٩ (\*) نقله بسنده ونصّه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية ٣٦٩/١، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٣٣١\_٣٣١ ، ويراجع أمالي القالي ١٠٠١ .

 <sup>(</sup>۱) عبد الله بن أبي سعد الورّاق ، روى عن حازم بن عقال . ( الإكمال ٢٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حازم بن عقال ، حدّث عن جامع بن خيران . ( الإكمال ٢/ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) جامع بن خيران ، حدث عنه حازم بن عقال . ( الإكمال ٢/ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الهامش :خ ، ابن نفيل ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : حضر ، وأثبت ما في البداية .

<sup>(</sup>٦) الوثيمة: الحجارة.

<sup>(</sup>٧) زاد في البداية : ومَن كرّ فرّ .

طَر ، وإذا كان عليكَ فاصْطَبر ؛ وكلاهما سَيَنْحَسِرُ ، ليس يفلتُ منهما المَلِكُ مُتَوَّجُ ، ولا اللئيم المُعَلْهَج<sup>(٨)</sup> ؛ سَلِّم ليومكَ ، حيّاكَ ربُّكَ ؛ ثم أَنشأَ يقولُ : [من لمويل]

وأذرَكَ عُمْري صَيْحة الله في الحِجْرِ ولا سُوفَة إلا إلى السَوْتِ والقَبْرِ سَيُعقبُ لي نَسْلاً على آخِر اللَّهْرِ عُيونٌ لَدى الدَّاعي إلى طَلَبِ الوِتْرِ وشَيِّنَنَ رأسي والمَشيبُ مع العُمْر عليماً بِما نَأْتي من الخَيْرِ والشَّرِ يَفُسُوزُ بِهِا أَهْلُ السِّيادَةِ والبِّرِ بِمَكَّةَ فَيما بِينَ زَمْرَمَ والحِجْرِ بَني عامِرٍ إِنَّ السِّيادةَ في النَّصْرِ بيدنتُ السبايا يَسومَ آلِ مُحَرِّقٍ أَمِ مُحَرِّقٍ مَ أَرَ ذَا مُلْكِ من النّاسِ واحِداً مَلَّ الله الذي أَرْدَى تُموداً وجُرْهُما أَنَّ بهم من آلِ عَمرو بن عامر لين تَكُنِ الأَيْامُ أَبْلَيْسَنَ جِدَّتِي لِإِنْ تَكُنِ الأَيْامُ أَبْلَيْسَنَ جِدَّتِي لِإِنْ لَنَا رَبِّا علا فَوق عَرْشِهِ لِينَ علا فَوق عَرْشِهِ لَيَّ مِينَاتِ قَومي أَنَّ اللهِ دَعْدَةً أَنْ اللهِ دَعْدَةً أَنْ اللهِ دَعْدَةً للهِ يَعْدَلُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله لَيْ اللهِ وَعُلَيْ اللهِ اللهِ وَعُلَيْ اللهِ ال

\* \* \*

· **۲** \* حدَّثنا عليّ بن حرب ، قال : ثنا عُثمان بن حَكيم<sup>(١)</sup> ، قال : ثنا عَمرو بن

 <sup>)</sup> في الأصل : المعلج . وأثبت ما في البداية والأمالي . والمعلهج : الرجل الأحمق الهذر
 اللتيم .( اللسان « علهج »٤/ ٣٠٨٧ ) .

٢ (\*) نقله بسنده ونصه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ـ السيرة النبوية ١٣٥٧، ٢٠ والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية٢/ ٣٢٨ - ٣٣٠ ، وهو في الأغاني ٣١١/١٧ ، ودلائل أبي نعيم ص ٢٤٤٢، ودلائل البيهقي ص٣٥٥-٣٦٠ ( ط . السيد صقر ) ، وأعلام النبوة للماوردي ص١٥٧ ، والعقد الفريد ٢/٣٢ ، والأوائل للعسكري ١١٧/١ ، ومروج الذهب ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>۱) لعله : عثمان بن حكيم بن دينار ، أبو عمرو الكوفي ، توفي سنة ٢١٩هـ . ( الجرح والتعديل ٣/ ١٤/ ١) ، تهذيب التهذيب ٧/ ١١١ ) . وفي ابن عساكر : أحمد بن عثمان بن حكيم . وهو ثقة . ( تهذيب التهذيب ٢١/ ١) .

بكر (٢) ، عن أحمد بن القاسم (٣) ، عن محمَّد بن السائب الكَلْبيّ ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن عبّاس ، قال :

لمًا ظهرَ سيف بن ذي يَزَن ـ قال أَبو المُنذر (٤)؛ واسمه النَّعمان بن قيس ـ على الحَبشة ، وذلكَ بعد مولدِ رسول الله ﷺ بسَنتين : أتتهُ وفودُ العربِ وشُعراؤُها تهنَّهُ وَمَدَدُه ، وتَذكرُ ما كان من حُسِن بلاثِهِ .

اشْرَبْ هَنيئاً عَلَيْكَ التّاجُ مُوْتَفِقاً في رأْسِ غُمْدَانَ داراً مِنْكَ مِحْلالا فدخل عليه الآذِنُ فَأَخبرهُ بِمَكانهم ، فَأَذَن لهم ؛ فَدَنا عبدُ المطَّلب فاستأْذَنهُ في الكلام .

فقال له : إِن كنتَ مِمَّن يتكلَّم بين يَدَي المُلوكِ ، فقد أَذِنَّا لكَ .

فقال عبدُ المطَّلب : إِنَّ الله أَحَلَّكَ \_ أَيُّهَا الْمَلكِ \_ مَحَلاً رَفَيعاً ، صَعباً مَنيعاً ، شامِخاً باذِخاً ، وأَنبَتكَ [33] منبتاً طابت أرومَتُه ، وعَزَّت جُرثومتُه ، وتَبتَ أَصلُه ، وبَسَقَ فَرعُه ، في أكرم مَوطنٍ وأطيب معدنٍ ، فأَنتَ \_ أبيت اللَّعنَ \_ مَلِكُ العرَب ، وربيعُها الذي تُخصبُ به البلادُ ؛ ورأُسُ العرب الذي لهُ تَنقادُ ، وعَمودُها الذي عليهِ العمادُ ، ومعقلها الذي يلجأً إليه العِبادُ ؛ سَلَفُكَ خيرُ سَلَفي ، وأَنتَ لنا منهم خيرٌ

 <sup>(</sup>۲) لعله عمرو بن بكر السكسكي الشامي ، قال ابن عدي : له أحاديث مناكير . (تهذيب التهذيب ۱۸/۷ ، ميزان الاعتدال ۲/۲۷۷) .

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن القاسم بن عطية البزار ، صدوق ثقة . ( الجرح والتعديل ١/١/١/ ) .

 <sup>(</sup>٤) أبو المنذر هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي مشهور ، يروي عن أبيه . ( وفيات الأعيان ٢/ ٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) زيادة لازمة . والبيت في ديوانه ص٤٥٨ وينسب لأبيه .

فٍ ، فلن يَخْمل مَن هم سَلَفُهُ ، ولن يَهلكَ من أَنتَ خلفُه .

نحنُ أَيها المَلِكُ أَهلُ حَرَمِ الله ، وسَدَنَةُ بيتِه ، أشْخَصَنا إليكَ الذي أَبهجَنا من فكَ الكربَ الذي فدَحَنا ، فنحنُ وفدُ التّهنئةِ لا وفدَ المَرْزِنة .

قال : وأَيَّهم أَنتَ أَيُّها المتكلِّم ؟ قال : أَنا عبدُ المطَّلب بن هاشِم .

قال : ابن أُختنا ؟ قال : نعم . قال : ادنُ . فأدناهُ ، ثم أَقبل عليه وعلى وم ، فقال : مَرحباً وأهلًا ، وناقةً ورَحلًا ، ومُستناخاً سَهلًا ، ومَلِكاً رِبَحُلاً<sup>(٢)</sup> ، طي عطاءً جَزْلاً .

قد سمعَ المَلِكَ مَقالتكم ، وعرف قَرابتكم ، وقَبِل وَسيلتكم ، فأَنتم أَهل اللَّيل نَهَار ، ولكم الكَرامةُ ما أَقَمتم ، والحِباءُ إِذا ظَعنتم .

ثم أُنهضوا إلى [63] دار الضِّيافةِ والوفودِ ، فأَقاموا شهراً لا يَصِلون إليه ، ولا نُنُ لهم بالانصرافِ .

ثم انتبهَ لهم انتباهةً ، فأرسلَ إلى عبدِ المطّلب ، فأدنى مَجلسه وأخلاه ، ثم ل : يا عبدَ المطّلب ، إنِّي مُفَوِّضٌ إليكَ من سِرً عِلْمي ما إن لو يكون<sup>(٧)</sup> غيرك لم حْ بهِ ، ولكنِّي رأيتُك مَعْدِنَه ، فأطلعتُكَ طليعَهُ ، فليكن عندكَ مطوِيّاً حتّى يأذن الله ه ، فإنَّ الله بالغُ أمرَه .

إِنِّي َ أَجدُ فَي الكتابِ المَكنون ، والعِلْمِ المَخزونِ الذي اخْتَزَنَّاهُ لأَنفسنا ، حتَجنّاهُ دونَ غيرنا ، خَبَراً عظيماً وخطراً جَسيماً ؛ فيه شَرفُ الحياةِ ، وفَضيلةُ وفاةِ ، للنّاسِ عامّة ، ولرّمُطك كافّة ، ولكَ خاصّة .

قال عبدُ المطّلب : أيُّها المَلكِ ؛ مِثْلكُ سَرَّ وَبَرَّ ، فما هو فَداكَ أَهلُ الوَبَرِ ، زُمَراً بد زُمرَ ؟ .

٦) الرِّبَحل: الكثير العطاء.

لا) فوق اللفظة في الأصل إشارة تضبيب.

قال : إِذَا وُلد مولودٌ بِتِهامة ، غُلامٌ<sup>(٨)</sup> بين كَتفيه شامةٌ ، كانت له الإمامة ، ولكم به الدّعامَة<sup>(٩)</sup> ، إلى يوم القيامَة .

قال عبدُ المطلب : أبيتَ اللَّعنَ ، لقد أُبْتُ بخيرِ ما آبَ وافِدٌ ؛ ولولا هَيبةُ المَلِكِ وإجلالهُ وإعْظامُه لسَأَلتُهُ من سَارًهِ إِيّايِ ما أَزدادُ به سُروراً

قال ابن ذي يَرَن : هذا حِيْنُهُ الذي يُولدُ فيه أَو قد وُلد ، واسمهُ محمّد ، يموتُ أَبُوهُ وأُمُّه ، ويكفلُهُ [٤٦] جَدُّه وعمُّه ؛ ولَدناه مِراراً ، والله باعِثُه جهاراً ، وجاعلٌ له منا أنصاراً ، يُعِزُّ بهم أولياءه ، ويُذِلُّ بهم أعداءه ، يَضربُ بهم النّاسَ عن عُرُضٍ ، ويَستبيح بهم كرائمَ الأَرضِ ، يُكسَّرُ الأَوثانَ ، ويُخمدُ النّيران ، ويَعبدُ الرّحمنَ ، ويدحرُ الشّيطانَ ؛ قوله فَصْلٌ ، وحُكمهُ عَدْلٌ ، يأمرُ بالمَعروفِ ويَفعله ، ويَنهىٰ عن المُنكر ويُبطله .

قَالَ عبدُ المطَّلَبِ : أَيُّهَا المَلِكُ ، عَزَّ جَدُّكُ ، وعلا كَعْبُك ، ودامَ مُلْكُكَ ، وطالَ عُمركَ ؛ فهل المَلِكُ سَارًى بإفْصاح ؟ فقد وضَعَ لي بعضُ الإيضاح . فقال ابن ذي يزن : والبيتِ ذي الحُجُبِ ، والعلاماتِ على النُّقُبِ ، إِنَّكَ يا عبدَ المطَّلبِ لَجَدُّهُ غيرَ كَذِب . غيرَ كَذِب .

فخرَّ عبدُ المُطَّلبِ ساجِداً . فقال : ارفَع رأْسَك ، ثَلجَ صَدرُك ، وعلا أَمرُك ؛ فقد أحسستَ شيئاً ممّا ذكرتُ لك .

قال : أَيُّهَا المَلِك ؛ كان لي ابنٌ وكنتُ بهِ مُعْجَباً ، وعليه رَفيقاً ، فَزَوَّجتُهُ كريمةً من كرائمٍ قومه ، آمنة بنت وَهب ، فجاءت بغُلامٍ سَمَّيتُه محمّداً ، فمات أبوه وأُمُّه ، وكفلتُهُ أَنَا وعمُّه .

فقال ابن ذي يزن : إِنَّ الذي قلتُ لكَ كما قلتُ ، فاحتفظ بابنِك ، واحذَر عليه اليهود ، فإِنَّهم له [٤٧] أَعداءٌ ؛ ولن يَجعلَ الله لهم عليهِ سبيلًا ، واطوِ ما ذكرتُ لكَ دون هؤلاء الرَّهطِ الذين معكَ ؛ فإِنِّي لستُ آمَنُ أَن تدخلَهم النَّمَاسَةُ ، من أَن تكون

 <sup>(</sup>A) في البداية : غلام به علامة ، بين كتفيه شامة .

 <sup>(</sup>٩) في هامش الأصل : الزعامة . وكذا في البداية .

لهم الرِّئاسة ، فيَطلبون له الغوائلَ ، ويَنصبون له الحَبائل ، فهم فاعِلون أَو أَبناؤُهم (١٠) ، ولولا أَنِي أَعلمُ المَوتَ مُجتاحي قبل مَبعثِهِ لَسِرْتُ بِخَيْلي ورَجْلي حتَّى أَمناؤُهم (١٠) ، ولولا أَنِي أَعِلمُ المَوتَ مُجتاحي قبل مَبعثِهِ لَسِرْتُ بِخَيْلي ورَجْلي حتَّى أَصَيَّرُ يَثربَ دارَ مُلْكي ؛ فإنِّي أَجِدُ في الكتاب النّاطق ، والعِلم السّابق أَنَّ يَتْرب (١١) استحكامَ أَمْرِهِ وأَهلَ نُصرتِهِ ، ومَوضعَ قَبرهِ .

ولولًا أَنِّيَ أَقِيهِ الآفات ، وأحذرُ عليه العاهاتِ ، لأَعْلَنْتُ على حَداثَةِ سِنَّهِ أَمَرَهُ ، ولأَوطأتُ أَسْنان العربِ عَقِبَهُ، ولكنِّي صارفٌ ذلك إليكَ، من غيرِ تَقصيرِ بمَن معكِ.

ثم أَمَرَ لكلّ رَجُلٍ منهم بعَشرةِ أَعبُدٍ ، وعشرِ إِماءٍ ، وبمثةٍ من الإبل ، وحُلَّتين من البُرودِ ، وبخَمسةِ أَرطالِ ذهبٍ ، وعَشرةِ أَرطالِ فضَّة ، وكِرْشُ مِملوءِ عنبراً .

وأَمَرَ لعبد المطَّلب بعشرةِ أضعاف ذلك . وقال : إِذَا حَالَ الْحُولُ فَاتَّنْنِي . فمات ابن ذي يزن قبل أَن يَحُولَ الْحَوْلُ .

وكان عبدُ المطَّلب كثيراً ما يقولُ: لا يغبطنيِّ [٤٨] رجلٌ منكم بجزيل عطاءِ المَلكِ ، فإِنَّه إلى نفادٍ ؛ ولكن ليغبطني بما يَبقى لي ولعَقبي من بَعدي ذكرُهُ وَفَخُرُهُ وشرفُهُ .

فإذا قيل له: متى ذلك ؟ قال(١٢): سيُعلمُ ولو بعدَ حين (١٣).

وفي ذلك يقولُ أُميَّة بن عبد شَمسِ <sup>(١٤)</sup> : [من الوافر] جَلَبْنَــا النُّصْـــَحَ تَحْقَبُــهُ المَطـــايـــا علــــى أُكــــوارِ أَجْمـــالٍ ونُــــوقوِ<sup>(١٥)</sup>

 <sup>(</sup>١٠) زاد في رواية الأغاني : « وبطيء ما يجيبهُ قومُه ، وسيلقى منهم عَنتاً ، والله مبلغٌ حجَّته ،
 ومظهرٌ دعوته ، وناصرٌ شبعته » .

<sup>(</sup>١١) ۗ فوقَّ اللَّفَظَّة في الأصل إشارة تضبيب . وفي الأغاني والبداية : بيثرب .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: فقال.

<sup>(</sup>١٣) إلى هنا ينتهي ما رواه أبو نعيم وابن عبدربه .

<sup>(</sup>١٤) الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت ص٤٢٤ ، والأغاني ٣١٦/١٧ ، والإكليل ٨/٣( تحقيق نبيه فارس ) .

 <sup>(</sup>١٥) في الديوان والأغاني : تحمله ، بدل تحقبه ، وكلاهما بمعنى ، وفي الاكليل : تجفيه ،
 تصحيف .

مُغَلَّغَلَّهَ مُسراقِعَها تَغسالسى تُــُوُمُ بِنا ابسَ ذي يَــزَنٍ وتَفسري وتَــرْعَــى مسن مَخسايله بُسروقاً فلمّـا واقعَــتْ صنعاءَ حَلَّــتْ

إلى صَنْعَاءَ مِن فَحِجٌ عَمِيتِ (١٢) ذوات بُطورِنِها أَمُّ الطَّريتِ وَ(١٧) مُواصِلَةَ السوَميضِ إلى بُروقِ بِدارِ المُلْدكِ والحَسَبِ العَتيتِ

٢١ \* حدَّثنا أبو يوسف يَعقوب بن إِسحق القُلُوسيّ ، قال : ثنا العلاء بن الفَضْل بن أَبِي سَوِيَّة ، عن جدهُ أَبي سَوِيَّة ، عن جده أَبي سَويَّة ، عن الله عبد الملك بن أبي سَويَّة ، عن جده أبي سَويَّة ، عن أبد خَليفة ، قال :

سَالتُ محمّد بن عدي (٢) بن رَبيعة بن سُواءة بن جُشَم (٣) بن سَعد ، فقلتُ : كيف سمّاكَ أَبوكَ محمّداً ؟ .

فقال : سأَلتُ أبي عمّا سأَلتني عنه ، فقال :

خرجتُ رابِعَ أَربعةٍ من بني تَميم ، أَنا منهم ، وسُفيان بن مُجاشع بن دارم ، وأسامة بن مالك بن جُندب بن العَنبر ، ويزيد بن رَبيعة بن كِنانة بن حُرقوص [٤٩] ابن مازن ؛ ونحن نُريدُ ابن جَفنة مَلِك غَسّان .

فلمّا شارَفْنا الشّامَ نَزَلْنا على غَديرِ عليه شَجَرات ، فتحدَّثنا ، فسَمعَ كلامَنا راهبٌ ، فأشرف علينا ، فقال : إِنَّ هذه لغةٌ ما هي بلُغَةِ أَهلِ هذه البِلاد .

 <sup>(</sup>١٦) روايته في الديوان والأغاني : مغلغلة مرافقها ثقالاً × .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ذم الطريق. وأثبت ما في الهامش: صوابه أم الطريق.

١١ (\*\*) نقل الخبر بسنده ونصه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ١/ ٣٣١ ، والامام ابن حجر في الإصابة ٣/ ٣٣١ ، و٣/ ٥١٣ . وهو كذلك في دلائل النبوة لأبي نعيم ص ٤٤ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص ٤٤ ، ودلائل البيهقي ص ٤٤٦٨ ( ط . السيد صقر ) . وانظر طبقات ابن سعد ١٦٩/١ ، والمعارف ص ٥٥٦ ، والمحبّر ص ١٣٠ ، ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٠٥ ، وتاريخ دمشق ١٣٠ / ٣٠٥ .

<sup>(</sup>١) الضبط من الإكمال ٤/ ٣٩٤ ، وفيه سلسلة هذا السند .

 <sup>(</sup>٢) محمد بن عدي بن ربيعة . ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٧٩ . وفي الأصل : محمد بن عثمان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : خثيم . وفي المصادر : سوأة بن جشم .

قلنا: نعم؛ نحنُ قومٌ من مُضَر . فقال : من أَيُّ المُضَرِيِّين ؟ قلنا : من خِنْدِف. قال : أَما إِنَّهُ يُبعثُ فيكم وَشيكاً نَبيٌّ ، خاتَم النَّبيِّين ، فسارِعوا إليه ، وخُذوا بحَظَّكم منه تَرْشُدوا .

فقُلنا له : ما اسمُه ؟ قال : اسمُه محمّدٌ .

قال : فرَجعنا من عند ابن جَفنةً ، فؤلدَ لِكُلُّ واحدٍ مِنَّا ابنٌ ، فسمَّاهُ محمَّداً .

\* \* \*

۲۲ \* حدَّثنا عبّاس بن محمَّد الدُّوري ، ثنا قُراد أبو نوح<sup>(۱)</sup> ، قال : ثَنا يونس بن (۲) أبي إسحق (۳) ، عن أبي بكر بن أبي موسى (٤) ، عن أبيه ، قال :

خرجَ أبو طالبِ إلى الشَّامِ ، فخرجَ معه النَّبيُّ ﷺ ، في أشياخِ من قُريشٍ ، فلمَّا أشرفوا على الرّاهبِ ـ يَعني بَحيرا<sup>(ه)</sup>\_ هَبطوا فَحَلُوا رِحالهم ، فخرَّج إليه الرّاهبُ ، وكان قبل ذلك يَمُرُّونَ به فلا يخرجُ إليهم ، ولا يلتفتُ .

٢٢ (\*) نقل الخبر بسنده ونصه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق \_ السيرة النبوية / ١٤٢ ، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٢٨٤ ، وهو في دلائل أبي نعيم ص ٥٣ ودلائل البيهقي ص ٣٧٠ \_ ١٣٧ (ط السيد صقر ) وسنن الترمذي ٢/ ٢٨٣ (ط . المطبعة العامرة ١٨٣١هـ) ، ومستدرك الحاكم ٢/ ٦١٦ ٦١٦ ، وانظر السيرة ١/ ١٨٠ \_١٨٣ ، واعلام النبوة للماوردي ص ١٥٥ ـ ١٥٠ .

 <sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته ضمن تعليق الحافظ ابن كثير في نهاية الخبر

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : يونس عن أبي إسحق .

 <sup>(</sup>٣) يونس بن أبي اسحق عمرو بن عبد الله الهمداني ، الكوفي ، يروي عن أبي بكر بن أبي
موسى الأشعري ، قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : كان صدوقاً ، وذكره ابن حبان في
الثقات . ( الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ٢٤٣ ، تهذيب التهذيب ١ ٤٣٣ / ١ ) .

<sup>(3)</sup> أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الكوفي ، يقال اسمه عمرو ، ويقال : عامر ، روى عن أبيه ، ذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وقال ابن سعد : قليل الحديث ، يُستضعف . ( طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٩ ، الجرح والتعديل ٢/٩٤ / ٣٤٠ ، تهذيب التهذيب ٢/١/ ٤ ، ميزان الاعتدال ٤٩٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) بحيرا الراهب . راجع الإصابة ١٧٦ .

قال : فنزلَ وهم يَحُلُّون رِحالهم ، فجعلَ يتخَلَّلُهم حتّى جاء فأَخذ بيدِ رسول الله ﷺ ، فقال : هذا سيِّد العالَمين<sup>(١)</sup> .

فقال له أشياخٌ من قُريش : ما عِلْمُك (٧) ؟[فقال : إِنَّكَم حينَ أَشَرِفْتُم من العَقَبَة لم يبقَ شَجَرةٌ ولا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ ساجِداً ، ولا يَسجدون إِلاَّ لنَبِيٍّ ، وإِنِّي أَعرفُهُ بخاتَم النُّبُوَّةِ ، أَسْفَلَ من غُضروف كَتَفِه (٨) .

ثم رجعَ فصنعَ لهم طعاماً ؛ فلمّا أتاهم به ـ وكان هو في رَغْيَةِ الإِبل ـ فقال : أرسلوا إليه ؛ فأقبل وغَمامةٌ تُظِلَّه .

فلمّا دنا من القوم ، قالَ : انظروا إِليهِ ؛ عليه غَمامة .

فلمّا دنا من القوم وجدَهم قد سَبقوه إِلى فَيْءِ الشّجرة ، فلمّا جلس مالَ فَيُءُ الشَّجرةِ عليه ، قال : انظروا إِلى فيْءِ الشّجرة مالَ عليه<sup>(٩)</sup> .

قال : فبينَما هو قائمٌ عليهم وهو يَشُدُهم أَلاّ يَذهبوا به إِلَى الرُّوم ، فإِنَّ الرُّومَ إِن رأَوهُ عَرفوهُ بالصِّفةِ فقَتلوه ؛ فالتفتَ فإِذ هو بسَبعةِ نَفَرٍ من الرُّوم قد أَقبلوا .

قال : فاستقبلهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جِئْنا أَنَّ هذا النَّبِيَّ خارجٌ في هذا الشَّهِرِ ، فلم يبقَ طريقٌ إِلاَّ بُعِثَ إليه ناسٌ ، وإِنَّا أُخْبِرْنا خَبَره [بُعِثْنا](١٠) إلى طريقِك هذه(١١) ، فقال : هل خَلَّفتم أحداً هو خَيرٌ منكم ؟ قالوا : لا ، إِنَّماأُخبرنا خبره من خبره (١٢) .

 <sup>(</sup>٦) زاد في رواية الترمذي : هذا رسول رب العالمين ، يبعثه الله رحمة للعالمين .

 <sup>(</sup>٧) هنا نقص في الأصل بمقدار ورقة ذهب ببقية الخبر وسند الخبر التالي وبدايته ، وقد أكملنا الخبرين من المصادر ، وأعياناً الحصول على سند الخبر التالي .

<sup>(</sup>A) زاد في رواية الترمذي : مثل التفاحة .

 <sup>(</sup>٩) كيف يكون للشجرة في مع وجود الغمامة فوقهم ؟!

<sup>(</sup>١٠) زيادة من رواية الترمذي .

 <sup>(</sup>۱۱) كذا وفي رواية الترمذي : فقال : هل خلفكم أحد هو خيرٌ منكم ؟ قالوا : لا . إنما اخترُ نا خير ةُ لطريقك هذا .

<sup>(</sup>١٢) كذا . ولعل الصواب : إِنَّمَا اختُرنَا خِيْرَةً من خِيْرَةً ٠

قال : أَفرَأَيتم أَمراً أَرادَ الله أَن يقضيَهُ ، هل يَستطيع أَحدٌ من النَّاسِ رَدَّهُ ؟ .

فقالوا : لا . قال : فبايَعوه ، وأَقاموا معهُ عنده .

قال : فقال الرَّاهب : أَنشُدُكُم الله أَيُّكم وَلِيُّه ؟ قالوا : أبو طالب .

فلم يزلُ يُناشدهُ ، حتَّى رَدَّهُ ؛ ويَعث معه أَبو بكر بلالاً ، وزَوَّدهُ الرّاهب من لكَعْكِ والزَّيت (١٣)] .

(۱۳) عقب الحاكم بقوله: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك ٢/ ٢١٥ (على هامش المستدرك): «قلت: أظنه موضوعاً، فبعضه باطل».

وقال الإمام ابن حجر في الإصابة ١٧٦/ : « وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسى الأشمري ، أخرجها الترمذي وغيره . . . وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله : وأتبعه أبو بكر بلالاً . وسبب نكارتها أن أبا بكر حينتذ لم يكن متأهلاً ولا اشترى يومنذ بلالاً ؟ إلاّ أن يُحمل على أن هذه الجملة الأخيرة منقطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث . وفي الجملة هي وهم من أحد رواته » .

● وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢ / ٢٨٥ ما نصه : « هكذا رواه الترمذي عن أبي العباس الفضل بن سهل الأعرج عن قراد أبي نوح به . والحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن عباس بن محمد الدوري به ، وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم ، ويقال له : الضّبيّ ويعرف بقراد ، سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري ووثقه جماعة من الأثمة والحفاظ ، ولم أز أحداً جرّحه ، ومع هذا في حديثه هذا غرابة .

قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إِلاَّ من هذا الوجه .

وقال عباس الدُّوري : ليس في الدنيا أَحدٌ يحدُّث به غير قراد أبي نوحٍ .

وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين لغرابته وانفراده . حكاه البيهقي وابن عساكر .

قلت : ( القائل ابن كثير ) . فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة ، فإن أبا موسى الأشعري إنما قلم في سنتم خيبر سنة سبع من الهجرة ، ولا يلتفت إلى قول ابن اسحق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة . وعلى كل تقدير فهو مرسل ؛ فإن هذه القصة كانت ولرسول الله على من العمر ـ فيما ذكر بعضهم ـ ثنتا عشرة سنة ، ولعل أبا موسى=

## [عن حُميد بن وَهْبٍ ، قال : ]

كانت هِند بنتُ عُثِبَة عند الفاكِهِ بن المُغيرة المَخزوميّ ، وكان الفاكِهُ من فِتيان قُريشٍ ، وكان له بَيتٌ للضِّيافة يَغشاهُ النَّاسُ عن غِير إِذنٍ ، فخلا ذلكَ البيتُ يوماً ، فاضطجع الفاكِهُ وهندٌ فيه في وقتِ القائِلَةِ .

ثم خرج الفاكِهُ لبعض حاجته ، وأقبل رجلٌ ممَّن كان يغَشاهُ فولَجَ البيتَ .

فلمّا رأَى المَرأةَ ولّى هارباً ، وأَبصَرهُ الفاكِهُ وهو خارجٌ من البيت ؛ فأَقبل إلى هندٍ يضربُها برِجلِهِ ، وقالَ : مَن هذا الذي كانَ عندكِ ؟ قالت : ما رأَيتُ أَحداً ، ولا

تلقّاه من النبي ﷺ ، فيكون أبلغ ، أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم ، أو كان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة .

الثاني: أن الغمامة لم تُذكر في حديث أصح من هذا .

الثالث : أن قوله : وبعث معه أبو بكر بلالا . إن كان عمره عليه الصّلاة والسلام إذ ذاك ثنتي عشرة سنة ، فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة . وعمر بلال أقلّ من ذلك . فأين كان أبو بكر إذ ذاك ؟ .

ثم أين كان بلال ؟ كلاهما غريب .

\_ وانظر ما قاله الإمام الزركشي في : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ، ص ٤٩ ـ ٥٠ .

٣٣ (\*) الخبر في تاريخ مدينة دمشق( تراجم النساء ) ص٤٤٠ ، ومنه أكملت النقص . والعقد الفريد ٢/ ٨٦ ـ ٨٨ وباختصار في هامش جمهرة النسب لابن الكلبي ١٧٩/١ ، ونقله محققه كاملاً في ١/ ١٨٠ (ط . الكويت ) عن المنمق لابن حبيب ص ١١٨ ، وتاريخ الخلفاء ٣٣٣ ومنه أكملت بقية السند ؛ وصبح الأعشى ٣٩٨/١ ، ونهاية الأرب ٣/ ١٢٧ ، وشرح نهج البلاغة ١/ ٣٣٦ ، ومحاضرات الراغب ١٨/٨ والتذكرة الحمدونية ١٣/٨ ، والأغاني ٥٣/٩ ، وسحط اللالي ١/ ٥٤٠ ؛ ومختصراً في المستطرف ١/ ١٨٢ .

لم أعثر على سند الخرائطي .

نبهتُ حتّى أُنبهتني .

قال لها: الْحَقي بأُبيك . وتكلُّم فيها النَّاسُ .

فقال لها أَبوها : يا بُنيَّةُ ، إِنَّ النّاس قد أَكثَروا فيكِ ، فأَنبثيني نبأَكِ ، فإن كان لرَّجلُ عليك صادقاً ، دَسَسْتُ إِليه مَن يقتلهُ ، فتنقطعُ عنكِ القالَة ؛ وإِن يَكُ كاذباً حاكمتهُ إلى بعضٍ كُهّان اليمَن .

فحلَّفَت له بمَّا كانوا يَحلفون في الجاهليَّة ، إِنَّه لكاذبٌ عليها .

فقال عُتبةً للفاكِهِ : يا هذا ، إِنَّكَ رَمَيْتَ ابنتي بأمرٍ عَظيمٍ ، فحاكِمْني إلى بعضِ كُهّان اليَمن .

فخرج الفاكِهُ في جَماعة من بَني مخزوم ، وخرج عُتبةُ في جماعةٍ من بني عبدِ مناف ، وخرجوا معهم بهِندِ ونسِوةٍ معها .

فلمّا شارفوا البلادَ ، قالوا : غداً نَرِدُ على الكاهنِ ؛ تَنكَّرَت حالُ هندِ ، وتَغيَّرَ وجهُها : فقال لها أَبوها : إِنَّه قد أَرى ما بكِ من تَنكُّرِ الحال ، وما ذاكَ عندكِ إِلاّ لِمَكروهٍ ؛ فألاّ كان هذا قبلَ أن يَشتهرَ للنّاسِ مَسيرُنا ؟ .

قالت : لا والله ِ يا أبتاه ، ما ذاكَ لِمَكروهِ ؛ ولكنّي أَعرفُ أَنَّكم تأتون بَشَراً ، يُخْطَىءُ ويُصيبُ ؛ ولا آمَنُهُ أَن يَسِمَني مِيْسَماً يكونُ عليَّ سُبَّةً في العَرَبِ .

قال : إِنِّي سوفَ أَخْتبرُه قبلَ أَنْ يَنظَرَ في أَمركِ .

يَّ يَّ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ أ عليها بسَيْرِ .

فَلَمّا وردوا على الكاهِنِ أَكرمَهُم ، ونَحَرَ لهم ، فلمّا قعدوا قال لهُ عُتبة : إِنّا قد جِثناكَ في أَمْرٍ ؛ وإِنّي قد خَبَأْتُ لكَ خَبْأً أَختبرُكَ به ؛ فانظر ما هو ؟ قال](٢) :[٥٠] ثَمَرَةٌ في كَمَرَةٌ .

قال : أُريدُ أَبْيَنَ من هذا . قال : حَبَّةٌ من بُرٌّ ، في إحليلِ مُهْرٍ .

إلى هنا ينتهي النقل عن ابن عساكر .

فقال عُتبة : صدَقْتَ ، انظرْ في أمرِ هؤلاء النَّسوة . فجعلَ يدنو من إحداهنَّ فيضربُ كَتِفها ، ويقولُ : انْهُضي .

حتَّى دنا من هندٍ ، فضربَ كَتِفها ، وقال : انهَضي غيرَ وَسُخاءَ ولا زانيةِ ، ولَتلدِنَ<sup>(٣)</sup> مَلكِاً يُثنال له : مُعاوية .

فنظرَ إليها الفاكِهُ ، فَأَخذ بيدِها ، فنتَرَت يَدَها من بدِهِ ، وقالت : إليكَ ، فواللهِ لأَحْرِصَنَّ أَن يكونَ ذلكَ من غَيرك .

فتزوَّجَها أبو سُفيان ، فجاءت بمُعاوية رضي الله عنهما (٤٠) .

#### 告 非 青

آخرُ كتاب الهواتف ، والحمدُ لله ربِّ العالمين ، وصلواته تترَى على سيَّدنا محمَّدٍ نبيَّدٍ ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرِّيته الطاهرين ، وسلَّم تسليماً .

كتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرَّحيم بن عبد الخالق بن محمّد بن هبة الله بن أَبي هشام القُرَشي الشَّافعي ، عفا الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولتلدين . خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في الهامش : عورض بأصله .

#### سماعات النسخة

### سماع صفحة العنوان:

سمع جميعه على شيخنا الإمام العالم الصدر الكامل تقيّ الدين أبي محمد ماعيل بن القاضي بهاء الدين أبي اسحق إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن ليمان التنوخي أبقاه الله ، بحق سماعه فيه منقولاً من الخشوعي ، بقراءة الفقيه ماضل العالم أبي الحسن عليّ بن مسعود بن نفيس بن عبدالله الموصلي ثم الحلبي ، سادة : الولد النجيب شمس الدين أبو سعد عبد الله بن أحمد بن عبدالله بن المسلم ن ميسرة الأزدي ، ومحمود بن علي بن أبي القاسم بن أبي الغنايم عُرف بابن فيسلل ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن عبد الله بن بدران السرّاج أبوه ، وأبو عبد العزيز بن محمد بن يحيى بن الصيرفي ، وكاتب هذه الطبقة علي بن عبد كافي بن عبد الملك عن عبد الملاقعي .

وصعّ ذلك وثبت بجامع دمشق ، بالحائط الشمالي منه ، في يوم الثلاثاء لست ضين من ربيع الآخر سنة خمسٍ وستين وستمئة ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على محمد وآله وسلّم .

وتحته بخط جليل : صحيحٌ هذا ، وكتب اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن سليمان التنوخي الشافعي .

带 恭 恭

## ۲\_ سماع علی هامش ص۲:

الرحمن .

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم بقية السلف شيخ المشايخ رحلة الدينا فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري المقدسي ؟ بإجازته من الخشوعي ، بقراءة الإمام العالم نور الدين أبي الحسن عليّ بن مسعود ابن نفيس الموصلي : الفقيه شمس الدين عمر بن أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري ، ومحمد بن إبراهيم بن غنايم بن المهند ، وهذا خطه ، وابنه عبد

وصحّ ذلك في مجلسين أحدهما عشية الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وستمئة . العرضة بجبل قاسيون ، والحمد لله وحده ، وصلواته على محمد وآله وسلّم .

### ٣ ـ سماع على هامش ص ٢٣ :

سمع جميع هذا الجزء على شيخنا الإمام المسند تقي الدين أبي محمد إسماعيل ابن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن عثمان التنوخي بحق سماعه فيه نقلاً ، بقراءة الفقيه المجد ابن الفاضل وجيه الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن حسن بن يحيى بن محمد السي ؟: الجماعة نجم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن هلال ، وشرف الدين داود بن سنقر المقدّمي ، وعلاء الدين علي بن محمد بن غالب الأنصاري ، وأبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد الصابوني ، ويعقوب بن أحمد بن يعقوب الحلبي ، وهذا خطه .

وصحّ وثبتَ في عشية يوم الأحد رابع ذي القعدة من سنة سبعين وستمئة . . في جامع دمشق، والحمدلله وحده، وصلّى الله على سيدنا محمد نبيّه وآله وصحبه وسلّم.

#### \* \* \*

### ٤\_سماع على هامش ص٣٦ :

بلغ السماع لولدي على الشيخ تقي الدين إسماعيل وصا . . يوسف بقراءتي عليهما . وإلى جانبه كلمة : بلغ .

### ٥ ـ سماع على هامش ص ٤٣ :

سمع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم المسند بقية المشايخ فخر الدين أبي المحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بإجازته من بركات الخشوعي بسنده أوله ، بقراءة علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم الحلبي ؛ وهذا خطه عفا الله عنه : الشيخ ناصر بن داود بن أحمد العراقي ، والشيخ محمد بن سليمان بن داود الجزري ، والشيخ عمر بن علي بن عُبيد الجمّاعيلي ، وعمر بن محمد بن أحمد النقفي .

رصح ذلك وثبت في يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان ين وستمئة بمنزل المسمع بسفح قاسيون ظاهر دمشق المحروسة ، وأجاز مع لمن سمع عليه جميع ما تجوز له روايته بشرطه ؛ والحمدلله وحده ، وصلّى لمى سيدنا محمد نبيّه وآله وسلّم .

### ٣ ـ سماع على هامش ص ٤٨ :

قرأتُ جميع هذا الجزء وفيه كتاب هواتف الجنّان على شَيخنا الإمام العالم رائت جميع هذا الجزء وفيه كتاب هواتف الجنّان على شَيخنا الإمام العالم بن الرئيس تقي الدين أبي محمد اسماعيل [بن إبراهيم] بن أبي اليسر شاكر بن لله بن سليمان التنوخي بحق سماعه فيه نقلاً من الخشوعي ، فسمعه مالكه علاء بن سالم بن سليمان بن العراقي ؟ الحصني .

وصحّ وثبت في تاسع عشري شعبان سنة سبع وستين وستمثة بجامع دمشق ، الله تعالى .

وكتب فقير رحمة [ربه] علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم الحلبي عفا الله من ذنوبه ، حامداًلله ومصلياً على نبيّه محمد وآله وصحبه ومسلّماً .

وتحته بخط جليل : صحيحٌ هذا ؛ وكتب إسماعيل بن إبراهيمَ بن أبي اليسر رو بن عبدالله التنوخي .

## ٧ ـ سماع الصفحة الأخيرة ص٠٥:

## صورة سماع في الأصل:

سمع جميع كتاب هواتف الجنان سوى الأحاديث في آخره على الشيخ الفقيه مام أبي الحسن علي بن المسلم بن علي بن الفتح بن علي السلمي ، صاحبه الشيخ اسحق إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي ، ولده أبو الطاهر بركات حماه ، وأبو الفضل محمد بن محمد بن المسلم بن هلال ، وأبو بكر محمد ابن الشيخ سمع ، وأبو عبد الله الحسين بن الخضر بن عبدان ، وأبو الحسن علي بن عبد إحد الوكيل ، وأبو الحجاج يوسف بن الحسين . . . وأبو عبيد الله محمد بن عبد التنوخي ، وكاتب السماع علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، بقراءته في

شوال سنة تسع عشرة وخمسمئة ، نقلته من خط الشيخ أبي الحجاج . . خليل ، ونقلته من خط . . . ونقلته من الأصل فسمح مشاهدته لنا أيضاً في الأصل ، والحمد لله وحده ".

\* \* \*

### سماعات نهاية الكتاب

\_٨\_

وسمعه على أبي طاهر بركات الخشوعي بسماعه من جمال الإسلام بقراءة الإمام أبي إسحق ابراهيم بن أبي اليسر شاكر التنوخي ابنه أبو محمد اسماعيل ، وأبو العز إسماعيل بن حامد القوصي ، ويوسف بن أبي الفرج محمد بن مكي السنجاري ، واسماعيل بن الأنماطي ، وبخطه السماع في الأصل ومنه نقلت ، وذلك سادس عشر شوال سنة خمس وتسعين وخمسمئة .

#### \_٩...

وسمعه منه أيضاً بقراءة أبي محمد عبد الرزاق بن عبد القاهر بن أبي الفهم الحراني ، أبو بكر بن الياس بن خليل ، وأبو عبد الله محمد بن حسان بن رافع القاهري ؟ ، واسحق بن خضر بن كامل الدمشقي . . . وكاتب السماع في الأصل محمد بن أحمد بن مرزوق السبتي ومن خطه نقلت وذلك يوم الأربعاء لخمس خلون من شهر شعبان سنة ست وتسعين وخمسمئة .

#### -1 --

وسمعه علي بقراءة أبي حفص عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل المقدسي ، ولداه أَبو الطاهر يوسف وأبو المعالي داود ابنا عمر ، وأبو العباس أحمد بن أبي لوقاد ، وابنه إسماعيل وكاتب السماع في الأصل الخضر بن الحسين بن الخضر بن مبدان ، ومن خطه نقلت! وولده أبو الحسين عبد الرحمن في ثامن عشري ذي لحجة سنة سبع وتسعين وخمسمئة ، نقله المراجع أحمد بن عبد الله الأَزدي .

#### -11-

قرأت جميع هذا الجزء بكماله على الشيخ الأمين العدل الرضي ضياء الدين أبي الطاهر يوسف ابن الشيخ الإمام الزاهد المحدّث أبي حفص عمر بن يوسف بن يحيى ابن كامل المقدسي . ومن أوله إلى البلاغ بخطي على الشيخ الإمام الفاضل تقي الدين أبي محمد اسماعيل ابن القاضي بهاء الدين أبي اسحق إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي ، بسماعهما فيه منقولاً ، فسمعه ولدي أبوسعد عبد الله

وصح ذلك وثبت في آخرين لم يحضرني أسماؤهم وذلك بجامع دمشق عمره الله بتلاوة ذكره ، في مجلسين آخرهما يوم الجمعة ثالث عشري ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمئة .

خيّره الله تعالى .

كتبه فقير رحمة ربه الراجي عفوه وغفرانه أحمد بن عبد الله بن المسلم بن خالد ابن ميسر الأزدي غفر الله له ولمن استغفر لهم أجمعين حامداً لله ومصلياً على نبيه محمد وآله وسلم .

#### -11-

سمع جميع هذا الجزء وهو كتاب هواتف الجنّان على الشيخ بهاء الدين مسند الشام تقي الدين أبي محمد اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي بسماعه فيه نقلاً بقراءة الفقيه شمس الدين محمد بن محمد بن عباس بن جعوان الأنصاري ، وفيه أخي أمين الدين بن عدي ؟ السبتي وعلي بن محمد بن عمر بن هلال الأزدي ، وهذا خطه . . وسامحه ، وأحضر ابنته ست الشام في الثانية .

وصح ذلك وثبت بمنزل المسمع بدمشق في ليلة السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ست وستين وستمئة . . والحمد لله حق حمده .

#### -14-

سمع جميع هذا الجزء وهو هواتف الجنّان للخرائطي على الشيخ الجليل الصدر الكبير برهان الدين أبي اسحق ابراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني رئيس المؤذنين بجامع دمشق بسماعه فيه نقلاً عن ابن أبي اليسر بسنده ، بقراءة الشيخ الإمام العالم البارع الأوحد الحافظ محيى الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي ، ابناه شمس الدين أبو بكر محمد ، وأبو الفتح أحمد ، والفقيه الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي ، وعماد الدين أبو بكر بن يوسف بن عبد القادر الخليلي ، والشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد الملقن بالجامع المظفري ، وبدر الدين حسن بن علي بن محمد الصوفي البغدادي ، وأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن عيسى التيليدي ، ومحمد بن شمس الدين محمد بن عبد الهادي ابن عمّ المذكور ، ومعه حسن بن اسماعيل بن محمد الحجار ، وابراهيم بن عماد الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي ، وابن أخيه على بن محمد ، وأحمد وعمر ابنا محمد بن أبي بكر بن خليل الأعزازي ، وعلي ومحمد ابنا شمس الدين عبد الرحمن بن علي بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ، وأحمد وعلى ابنا ناصر الدين محمد ابن أحمد بن أبي بكر بن سالم ابن الداية الجندي ، وخليل ورسلان ابنا أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن الذهبي التاجر ، وعثمان بن عبد الله بن أحمد بن الناصح عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أبي عباس العطار أبوهم ، وابن عمهم علي بن أحمد القطان أبوه ، وأحمد بن شمس الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن طرخان الدمشقي ، ومحمد بن علاء الدين علي بن قطلبك بن اسماعيل بن الظاهري ، وأحمد(١) بن محمد بن غازي بن عليشيرا بن الحجازي ، وعلي بن أحمد بن علي بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد بن محمد ، وفي الهامش: أحمد صح.

مسعود الكلبي ابن عم الناس ، ويوسف بن صالح بن ابراهيم بن أبي بكر الحافظي ، وأبو بكر بن النقيب محمد بن عبد الرحمن الفامي أبوه ، وعبد الله بن شرف الدين أحمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر ، وحسن بن الضياء محمد بن محمد بن الطبيل ومحمد بن علي بن حسن بن حمزة بن أبي المحاسن الحسني ، ومحمد بن شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي ، ومن نذكر بمضا . . .

وأحمد بن الحاج علي بن عيسى العُطعطي ، وعلي بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحمامي أبوه بحمام الكاس ، وأحمد ومحمد ابنا عمر بن يوسف بن الشيخ ابراهيم ابن عبد الله بن الأرموي ، ومحمد بن عبد الرحمن الورّاق أبوه بالركنية ، ويونس بن خليفة بن هارون بن محمد البراقي اللاوي ، ومحمد بن ناصر اللاوي أخو شرف الدين موسى بن فياض لأمه ، ومحمد بن الحاج تقي المنجنيقي أبوه قرابة عبدالله بن الفخر النجار ، ومحمد بن يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد المقدسي ، وهذا خطه .

- وسمع من قوله: حتى قدم إلينا الحجاج فأخبرونا بمبعثك يا رسول الله ، إلى آخر الجزء: محمد بن عبد الرحمن بن علي الحلبي الحداد أبوه وعلي ابن الحاج شرف بن موسى الفامي أبوه .
- وسمع من قوله: حوت منه فخراً ما لذلك ثاني إلى آخر الجزء: يوسف بن تقي
   الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر
- وسمع من قوله: شمّر فإنك ماضي العزم (٢٠ شمّيرُ ، إلى آخر الجزء: عبد الرحمن بن أحمد بن العفيف عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أبي العباس في الثانية أخو المقدم ذكره.
- وسمع من قوله: فإن لنا ربّاً علا فوق عرشه، إلى آخر الجزء: محمد بن مسعود
   ابن عبادة المغربل، وأبو بكر بن تقي الدين أحمد بن ابراهيم، أخو يوسف

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الهم ؛ وهي رواية أخرى في دلائل البيهقي .

المذكور . وصح ذلك في عشية يوم الثلاثاء ثالث شهر رجب الفرد سنة سبع وعشرين وسبعمئة ، بجامع المظفري بسفح قاسيون ، وأجاز لهم ما يرويه .

\* \* \*

#### \_1 {\_

سمع جميع هذا الجزء وهو الهواتف للخرائطي على الشيخ المسند المعمر المكثر بهاء الدين بن رسلان بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن الذهبي بسماعه في باطنها أصلاً بقراءة الإمام العالم شمس الدين أبي عبد الله محمد بن خليل بن محمد المنصفي ، الجماعة الإمام العلامة القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر السلمي ، والإمام العالم جمال الدين أبو محمد عبد الله بن ابراهيم بن خليل البعلبكي ، وأخواته فاطمة وعائشة وأيملك ، وحج ملك بنت أحمد بن إبراهيم بنت الليث البعلبكية ، وابن المسمع محمد ، وحسن بن علي بن عمر الأسعردي وذا

• وسمع من حديث البئر إلى آخر الجزء الشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر البالسي ، والشيخ عز الدين حمزة بن أبي بكر ابن محمد الشافعي الكناني ، وصح ذلك في يوم الجمعة سادس شهر شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمئة بدار الحديث الشقشقية بدرب البانياسي بدمشق ، وأجاز المسمع للجماعة ما تجوز له روايته ، ولله الحمد .

\* \* \*

#### -10-

سمع جميع هذا الجزء وهو هواتف الجنّان لأبي بكر الخرائطي على الشيخ الخطيب عماد الدين داود بن عمر بن يوسف بن يحيى خطيب بيت الأبار بسماعه من شوعي ، وعلى أخيه موفق الدّين محمد بإجازته من الخشوعي بقراءة المجد عبد بن أحمد أبو المناقب ، محمد وزيّنب في الرابعة ولدا عماد الدين المسمع في ن عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستّمئة بقرية بيت الأبار ، وأجاز لهم .

\* \* \*

#### -12

وسمعه على الشيخ تقي الدين اسماعيل بن ابراهيم بن أبي اليسر شاكر بن الله بن سليمان التنوخي بسماعه من الخشوعي ، بقراءة أبي الفتح محمد بن بمد الأبيوردي عمر بن أبي بكر بن أبوب الدنيسري ، ومحمود بن أحمد بن يوسف علبكي ، وابراهيم بن محمد بن أحمد الخلاطي ، ويوسف ابن الفقيه شمس الدين بمد الكردي ، وعلي بن المظفر بن ابراهيم الشافعي في يوم الثلاثاء خامس عشري مادى الأولى سنة سبع وخمسين وستمئة بجامع دمشق تحت النسر وأجاز لهم .

\* \* \*

#### \_11/\_

سمع جميع هذا الكتاب على الشيخ الكبير العالم الصدر . . . المحدث نجم دين أبي الحسن علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال أزدي بسماعه فيه أصلاً من ابن أبي اليسر بسنده ، بقراءة كاتب السماع عبد الله بن عمد بن المحب المقدسي : ابناه محمد وأحمد وتقي الدين أحمد بن العلم بن حمود بن عمر الحراني ، وابنه عبد الله في الثائثة ، وناصح الدين محمد بن بدالرحيم بن القاسم النقيب والصارم محمد بن علي بن عمر بن سلم الكناني ، حسن بن عبد الله بن المسمع ، وعلي بن أحمد بن موسى بن علي الألفي ، والشيخ وسى بن علي بن محمد البكري الزهراني ، وأخوه سعيد وشهاب الدين أحمد بن

علي بن عيسى بن حماد الحلبي ، وشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن إسرائيل الخياط ابن عم الخاتونية ، وعلي بن سليمان بن عمر الحنبلي ، وجمال الدين إبراهيم بن محمد بن نصر الله بن اسماعيل بن النحاس ، وابن أخيه كمال الدين محمد ابن علاء الدين علي ، وشمس الدين محمد بن سعد الدين يحيى بن محمد بن سعد ابن عبد الله المقدسي ، وآخرآن يقرآن ؟ على نسخة أخرى بالضيائية .

وصح يوم الجمعة بعد الصلاة سادس ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبعمئة بالحائط الشمالي من جامع دمشق المحروسة ، وأجاز لهم جميع ما تجوز له روايته ، لله الحمد .

\* \* \*

الفهارس العامة لكتاب هواتف الجنّان للخرائطي

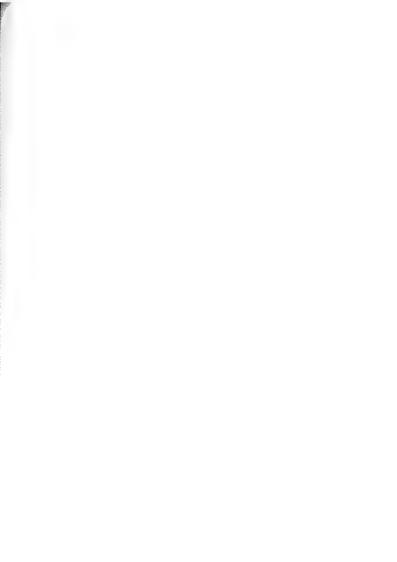

# فهرس الآيات القرآنيّة

| الصفحة     | السورة والآية                                                                                       | م الآية     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | سورة يونس (١٠)                                                                                      | •           |
| <b>Y</b> 7 | وَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّ ثُصَّرَفُونَ ﴾                                   | <u> </u>    |
|            | سورة الطُّور (٢٥)                                                                                   |             |
| 70         | ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكَتَبٍ مَّسْطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾               | ٤_          |
|            | سورة النجم (٥٣)                                                                                     |             |
| 70         | وَٱلنَّجْرِ إِذَا هَوَئَا﴾                                                                          | <b>*</b>    |
| -          | سورة القلم (٦٨)                                                                                     |             |
| 70         | نَــَا وَٱلْقَلَوِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾                                                              | <b>&gt;</b> |
|            | سورة الجنّ (۲۲)                                                                                     | •           |
| ٤٤         | ﴿ وَأَنْتُمْ كَانَ بِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِسِ يَمُونُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلَّذِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ | <b>.</b>    |

## فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة  | طرف الحديث                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 79      | « إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم »                            |
| ٤٦      | « أما إنَّك لو مضيت لوجهك حيث أمرتك »                     |
| 77      | « أَمَا إِنَّهُم لَا يزالُون لك هائبين إلىٰ يوم القيامة » |
| ٤٩      | « أمّا الرؤوس التي رأيتَ والنّيران »                      |
| ٣٤      | « أَمَّا الهاتف الذي سمعتَ »                              |
| ٤٩      | « إِنَّ الذي رأيتَ مَثَلٌ ضرب الله لي »                   |
| 3.7     | « أَيُّكُم يقوم فيبلُّغ الجنَّ عنِّي ؟»                   |
| £V . £7 | « تلك عصابة من الجنّ هوَّلت عليك »                        |
| 77      | « الجنُّ علىٰ ثلاثة أَصناف »                              |
| 77"     | « رُدُّوا علىٰ أَخيكم السّلام »                           |
| ٤٧      | « سِرْ مع هؤلاء السُّقاةِ حتىٰ تردَ بئر العلم »           |
| 70      | « سيروا ولا قوَّة إِلاَّ بالله »                          |
| 77      | « كيف رأيت القوم ؟ »                                      |
| ٤٧      | « ما حالك ؟ »                                             |
| ٤٩      | « ماذا رأَيتَ في طريقك يا عليُّ ؟»                        |
| ٤٦      | « ما لك رجعتَ ؟»                                          |
| 74      | « مرحباً بك يا عرفطة »                                    |
| ۲۳      | « مَن أنتِ »                                              |
| ٤٦      | « من رجلٌ يمضي في نفرٍ من المسلمين معهم القِرَبُ »        |
| 3.7     | « وافني إِلَىٰ الحرَّة في هذه الليلة »                    |
| ٣٣      | « يا بشر ، هل عندك علمٌ »                                 |
| 3.7     | « يا سليمان ، سرْ معي »                                   |
| 3.7     | « يا سلمانُ ، لا تفتحنّ عينيك حتىٰ تسمع »                 |

## فهرس القوافي

| الصفحة      | الشاعر             | عدد الأبيات | بحره | قافيته    | ل البيت      |
|-------------|--------------------|-------------|------|-----------|--------------|
|             |                    | ية الباء    | قاف  |           |              |
| ٤٩          | لي بن أبي طالب     | ۸ ء         | رجز  | المهيبا   | يل           |
| ٣١          | نني                | ۲ ج         | رجز  | العقبَهُ  | خيل          |
| 79          | واد بن قارب        | ۷ س         | طويل | بكاذب     | <i>ني</i>    |
| ٣٧          | -                  | ٥           | طويل | والغرب    | ڐؽؗ          |
| ٣٧          | ثمان بن الحويرث    | ٤ ء         | طويل | قربِ      | 1            |
| ٥٥          | مر بن الخطاب       | ٦           | بسيط | العوب     | لغدر         |
| 44          | ىنىي               | ٣ ج         | سريع | بأقتابِها | جبتُ         |
|             |                    | نية التّاء  | قاة  |           |              |
| ٤٩          | -                  | ١.          | رجز  | روعاتِ    | ć            |
|             |                    | ية الدّال   | قاف  |           |              |
| ٤٠          | -                  | ٣           | كامل | المسجدِ   | ۷            |
|             |                    | لية الرّاء  | قاة  |           |              |
| لغسّاني ٩ ٥ | د المسيح بن عمرو ا | ۷ عب        | بسيط | وتغييرُ   | مُّر         |
| ٦٥          | لأوس بن حارثة      | 11 4        | طويل | الحجرِ    | <b>ھ</b> دتُ |
| ٥١          | اطمة الخثعميّة     | غ ف         | كامل | القَطْرِ  | ي            |
| ٤٣          | <i>ِ</i><br>جنّي   | ۳ -         | كامل | العيزارِ  | ِ<br>ردتَ    |
| 23          | جني                | - 0         | كامل | وإِزاري   | مالك         |

| الصفحة | الشاعر              | الأبيات | بحره عدد   | قافيته ب  | أول البيت  |
|--------|---------------------|---------|------------|-----------|------------|
| ٥٥     |                     |         | خفيف       |           | عيني       |
| 79     | جنّي                | ٠ ٣     | سريع       | بأكوارِها | عجبت       |
| 75     | قس بن ساعدة         | ٥       | زوء الكامل | بصائرٌ مج | في         |
|        |                     | ئىين    | قافية الم  |           | •          |
| 44     | جني                 | ٣       | سريع       | بأحلاسِها | عجبت       |
|        |                     | غاء     | قافية ال   |           |            |
| 40     | -                   | ٤       | طويل       | المخالف   | ٳؚڹٙ       |
|        |                     | قاف     | قافية الا  |           |            |
| 79     | أُميّة بن عبد شمس   | ٥       | وافر       | ونوقِ     | جلبنا      |
|        |                     | کاف     | قافية ال   |           |            |
| ٦١     | _                   | ١       | الكامل     | الإشراك   | ۇلدَ       |
|        |                     | للاّم   | قافية ا    |           |            |
| ٦٦     | أُميّة بن أبي الصلت | ١       | بسيط       | محلالا    | اشربْ      |
| ٤٧     | علي بن أبي طالب     |         |            |           | أعوذُ      |
|        |                     | لميم    | قافية ا    |           |            |
| ٣٣     | _                   | ٣       | بسيط       | گُرُما    | هبُّو أ    |
| 30     | -                   | ٣       | بسيط       | الهمَما   | شاهَت      |
| ٥٣     | -                   | ۲       |            | الأشائم   | عَرَضنا    |
| ٤١     | -                   | 19      |            | الأَجسام  | يا أَيُّها |
| ٤٧     | -                   | ٥       |            | السَّلَمْ | أَمِن      |

| الصفحة  | الشاعر                 | دد الأبيات | بحره ع | قافيته   | يت |
|---------|------------------------|------------|--------|----------|----|
|         |                        | النُّون    | قافية  |          |    |
| ۳٥      | -                      | ۲          | وافر   | قهرنا    |    |
| ب ۵۰    | عبد الله بن عبد المطلب | ۳          | رجز    | دونُه    |    |
| 01      | فاطمة الخثعميّة        | ٦          | طويل   | يعتركانِ |    |
| سانی ۸۵ | المستحدد عمروالغ       | 1615       | •-     | o 11     |    |

\* \* \*

## فهرس الأعلام

| الصفحة  | اسم العلم                     | الصفحة    | أسبم العلم                   |
|---------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| 70,78   | J J. U J -                    | ، ۱۷ ، ۱۲ |                              |
| ۷۴،۷۱   | بحير الراهب                   | ٣٨        | إبراهيم عليه السلام          |
| 44      | أبو البختري                   | يبة ٤٤    | إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حب |
| ٤٨      | البراء بن مالك                | ٤٥        | إبراهيم بن سعد               |
| 11,19   | بركات بن إبراهيم الخشوعي      | ٤         | إبراهيم بن المنذر الحزامي    |
| ٣٣      | بشر بن سفيان العتكي           | 77        | إبراهيم بن هانئ النيسابوري   |
| ٧٣      | أبو بكر الصديق                | ٠٢ ، ٢١   | أبرهة الحبشي                 |
| ٧١      | أَبو بكر بن أبي موسىٰ الأشعري | ٣٩        | أحمد بن إسحاق بن صالح        |
| ٧٣      | بلال الحبشي                   | 71 . 19   | أحمد بن عبد الواحد السلمي    |
| ०९      | بهرام جور                     | ٦٦        | أحمد بن القاسم               |
| 77      | أبو ثعلبة الخشني              | 70        | أحمد بن منصور الرمادي        |
| 77      | ثور بن يزيد                   | ٣١        | أحمر بن حابس                 |
| 7.5     | جامع بن خيران                 | ٧٠        | أُسامة بن مالك بن جندب       |
| 77      | -<br>جبير بن نفير             | ٤١        | إسحاق بن بشر                 |
| ۰۰      | ابن جريج                      | • 7       | أسماء بنت أبي بكر            |
| ٧١ ، ٧٠ | ابن جفنة الغسّاني             | 17        | الأَشرم = أبرهة الحبشي       |
| 77      | أبو الحارث الوراق             | 70        | الأعمش                       |
| ٦٤      | حازم بن عقال                  | ٦٦        | أمية بن أبي الصلت            |
| ٤٩      | حمزة بن عبد المطلب            | ٦٩ ، ٦٦   | أمية بن عبد شمس              |
|         |                               |           |                              |

| الصفحة     | اسم العلم                             | الصفحة    | i te                      |
|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| ٧٠         | سفیان بن مجاشع                        | ٧٤        | ـم العلـم                 |
| 40,45      | سلفع ، شيطان الأصنام                  | 78        | مید بن وهب<br>ا ه         |
|            | سلمان الفارسي ٢٣، ٢٣                  | ۳.        | خزرج بن حارثة<br>         |
| ٤٩، ٤٧، ٤  |                                       | ٧.        | لصة                       |
| ٤١         | سلمة بن القضل                         | 77        | ىلىفة                     |
| ٥٢         | ستمه بن المصل<br>سليمان بن بنت شرحبيل | ٤٥        | ويلد بن أسد               |
| ٤٩         | سملقة بن عراني<br>سملقة بن عراني      |           | انيال عليه السلام         |
| ٣٤         | -                                     | ٤٥        | اود بن الحصين             |
| 79,70      | سهيل بن عمرو                          | ٥٦        | اود بن الصغدي             |
| V)         | سواد بن قارب السدوسي                  | ٣٢        | ريد بن الصّمّة            |
|            | أبو سويّة                             |           | عموص العرب = رافع بن عم   |
|            | سيف بن ذي يزن ٦٦ ، ٦٧                 | ۲ ع       | افع بن عمير               |
| ٧٠         |                                       | 44        | بو الزَّاهريّة            |
| ٥٩         | شابور                                 | ۳۹ ، ۳۳   | <u>ا</u> زُّهري           |
| **         | شاه الفرس                             | ۸۳ ، ۲۰   | ید بن عمرو بن نفیل ۳۲،    |
| 07         | الشعبي                                | 15        |                           |
| 77         | أبو صالح                              | 09        | سابور                     |
| ۳,         | صالح بن كيسان                         | 09,01     | سطيح الكاهن               |
| 4.5        | صفوان بن أمية                         |           | سعد الأوس = سعد بن معاذ   |
| ٧٣ ، ٧١    | أبو طالب                              | ٣٥        | سعد تميم                  |
| 75         | عبادة بن الصامت                       | ادة       |                           |
| 77 . 0 20  | ابن عبّاس ۳۳، ۵                       | ٣٦        | سعد بن عبادة              |
| <b>V</b> 1 | عباس بن محمد الدوري                   | 30        | سعد مذحج                  |
| ٤٠ ، ٣٩    | العباس بن مرداس                       | ٣٦        | ب<br>سعد بن معاذ          |
| 17         | عبد الله بن جدعان                     | 40        | سعد هذیم                  |
| المطلب ٣٣  | عبد الله بن الحارث بن عبد             | ٤٢        | ۳۰ سعید بن جبیر           |
| 78         | عبد الله بن أبي سعد                   | <b>YY</b> | سعيد بن عبيد الله الوصافي |
| 77 , 77    | عبد الله بن صاّلح                     | ۷٦ ، ۳٤   | ً<br>أبو سفيان بن حرب     |
|            |                                       |           |                           |

| اسم العلم الصفحة                       | سم العلم الصفحة                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| عليٰ بن حرب ٢٥، ٥٠، ٥٥                 | ، ،<br>مبد الله بن عبد العزيز ٣٩  |
| علي بن داود القنطري ٦٢                 | عبد الله بن عبد المطلب            |
| عليّ بن أبي طالب ٢٤، ٢٥، ٢٦،           | عبد الله بن العلاء                |
| . EA . EV . EO . YV                    | عبد الله بن محمد البلوي ۳۰، ۲۳ ،  |
| ٥٢ ، ٤٩                                | 77, 77, 13, 73, 03,               |
| علي بن المسلم السلمي ١٩، ١٩            | ٦.                                |
| عمارة بن زيد ۲۳، ۳۰، ۳۲،               | عبد الله بن محمود ٤١              |
| 7. ( 80 ( 87 ( 81 , 47                 | أبو عبد الله المشرقي              |
| عمر بن الخطاب ۲۸، ۳۰، ۵۲،              | <br>عبد الرحمن بن أنس السلمي ٣٩   |
| 00 , 04                                |                                   |
| عمران بن موسى المؤذن ٢٧                | عبد العزيز بن عمران ٤٤            |
| عمرو بن بکر ۵۰                         | عبد القدوس بن الحجاج              |
| عمرو بن عثمان ۳۹                       | عبد المجيد بن أبي عبس             |
| عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي ٥٣ ،        | عبد المسيح بن عمرو الغشاني ٥٩،٥٨  |
| 00,08                                  | عبد المطلب بن هاشم ٥٠ ، ٦٦ ، ٦٧ ، |
| أبو العيزار ، معيكر ٢٣                 | ٦٩ ، ٦٨                           |
| عيسي عليه السلام ٤٠                    | عبد الملك بن أبي سويّة ٧٠         |
| عیسیٰ بن یزید ۳۰                       | عبید الله بن جحش بن رئاب ۳۹، ۳۹   |
| الفارعة بنت السّليل الجرهمي ٥٤         | عتبة بن ربيعة ٧٦،٧٥               |
| فاطمة بنت مرّ الخثعميّة ٥٠،٥٠          | عثمان بن حکيم                     |
| الفاكه بن المغيرة المخزومي ٧٤ ،        | عثمان بن الحويرث ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨     |
| ۱۳۰۱ بل المعتبره ۱۳۰۰ ترویي<br>۲۲،۷۵   | عثمان بن عفان                     |
| قراد أبو نوح ۲۱                        | عرفطة بن شمراخ                    |
| قراد أبو فوع<br>قس بن ساعدة الإيادي ٦٣ | عطاء بن أبي رياح                  |
| فس بن شاعفه المريودي                   | عكرمة البربري ٤٥                  |
| فيصر                                   | عكرمة بن أبي جهل ٣٤               |
|                                        | العلاء بن الفضل ٧٠                |
| لؤي بن غالب ٢٩                         |                                   |

| الصفحة    | أسم العلم                 | صفحة       | سم العلم ال                                  |
|-----------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|
| ٧٦        | معاوية بن أبي سفيان       | 7 8        | سم بمسم<br>بالك بن الأوس بن حارثة            |
| 77        | معاوية بن صالح            | ٤٣         | الك بن مهلهل بن أثار<br>الك بن مهلهل بن أثار |
| ٥٦        | أبو معاوية الضرير         | ٥٢         | عجالد بن سعيد<br>حجالد بن سعيد               |
| ٤٣        | معيكر ، أبو العيزار       |            | حمد بن أحمد بن عثمان السلم                   |
| 24        | مهلهل بن أثار             | ، ۲۱       |                                              |
| 75        | مورّق العجلي              |            | محمد بن إسحاق ۲۳، ۲۳                         |
| 11 . 11   | النجاشي                   | ٤٢         |                                              |
| 77        | النعمان بن قيس            | ، ۲۱       | محمد بن جعفر الخرائطي ١٩                     |
| ٥٧        | النعمان بن المنذر         | 77         | محمد بن السائب الكلبي                        |
| 17 , 27   | هاشم                      | ٧٠         | محمد بن عدي بن ربيعة                         |
| 7.        | هشام بن عروة              | 27         | محمد بن علي الباقر                           |
| 77, 40    | هشام بن محمد الكلبي       | ٥٠         | محمد بن عمارة القرشي                         |
| Y7 . Y0 . | هند بنت عتبة ٧٤           |            | محمد بن عمران بن محمد بن                     |
| 71 , 70 , | ورقة بن نوفل ٣٦ ، ٣٨      | <b>Y V</b> | أبي ليلئ                                     |
|           | وهب بن وهب = أبو البخ     | ٤١         | محمد بن مسلمة                                |
| ث ۲۳ ، ۶۵ | يحيئ بن عبد الله بن الحار | 01         | محمد بن الصعب الدمشقي                        |
| ٣٦        | يحييٰ بن عروة             | ٥٧         | مخزوم بن هانئ المخزومي                       |
| ٧.        | يزيد بن ربيعة بن كنانة    | ۴.         | مرداس بن قيس السدوسي                         |
| ي ۷۰      | يعقوب بن إسحاق القلوس     |            | ابن مريم = عيسىٰ عليه السلام                 |
| ٥٦        | يعليٰ بن عمران            | ٤٩         | مسعر ، شيطان الأصنام                         |
| <b>V1</b> | يونس بن أبي إسحاق         | ۰۰         | مسلم بن خالد الزنجي                          |
|           |                           |            | - 1                                          |

The state of the s

\* \* \*

## فهرس الأقوام والجماعات

| الصفحة       |                      | الصفحة       |                            |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| ٣٢           | رهط دريد بن الصّمّة  | ٥٢           | أصحاب رسول الله            |
| 77           | الروم                | 11           | أصحاب الفيل                |
| 09           | بنو ساسان            | ٤١           | الأنصار                    |
| ٤٠           | سُّليم               | ٥٠           | أهل تبالة                  |
| ٥٨           | آل سنن               | ٦V           | أهل حرم الله               |
| 77           | بنو شمراخ            | ٧٢           | أهل الليل والنهار          |
| ٦٥           | بنو عامر             | 77           | إياد                       |
| 44           | عامر بن صعصعة        | 08,04        | البرية                     |
| ٧٥           | بنو عبد مناف         | V + 6 EY     | بنو تميم                   |
| ۷۵، ۱۲، ۵۷   | العرب ٤٢ ، ٥٤ ، ٥٥ ، | ٥٢           | ثمود                       |
| ٥٥ ، ٨٥      | العجم                | ٥٢           | جرهم                       |
| 70           | آل عمرو بن عامر      | ٥٦           | آل جرير بن عبد الله البجلي |
| 70           | آل غالب              | 77           | بنو الحارث بن كعب          |
| ٧٠ ، ٦٤      | غسّان                | ٣1           | بنو الحارث بن مسلمة        |
| 41           | غَنْم                | ٤٠           | بنو حارثة                  |
| 09,00        | فارس                 | 77 , 77 , 77 |                            |
| ۲۷           | الفُرس               | ٤١           | خثعم                       |
| ۳۲ ، ۳۱      | فَهْم                | ٧١           | ۱<br>خندف                  |
| . 0 . 77 . 7 | قریش ۳۲،۳۳، ۵        | 77 . 71 . 77 | دوس                        |
|              | VE , VY , VI , 77    | ٥٨           | آل ذئب بن حجن              |

| الصفحة  |           | الصفحة |                              |
|---------|-----------|--------|------------------------------|
| ٧٥      | بنو مخزوم | ٣٨     | ال قصيّ                      |
| ٤٧ ، ٤٦ | المسلمون  | ٣٢     | کعب بن ربیعة<br>کعب بن ربیعة |
| ٧١ ، ٣٢ | مضر       | ٣٨     | ن د<br>الكهّان               |
| 77      | آل نجاح   | ٧٥     | كهّان البمن                  |
| 0 \     | بنو هاشم  | ٣٨     | الخم<br>الخم                 |
| ٦٣      | وفد إياد  | ٥٢     | آل محرّق                     |
| ٨٢      | اليهود    | ٤١     | آل محمد بن مسلمة             |



# فهرس الأماكن

| الصفحة               | المكان         | الصفحة       | المكان               |
|----------------------|----------------|--------------|----------------------|
| ۳۸                   | الرّقّة        | ٤v           | آبار العلم           |
| 73                   | رمل عالج       | ٣٩           | أرض الحبشة           |
| ٦٥                   | زمزم           | 09 # OV      | إيوان كسرئ           |
| 74                   | سوق عكاظ       | ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ | البئر ذات العلم      |
| V1 , V , , 0 9 , 0 A | الشام          | 09, OV       | بحيرة ساوة           |
| ٧٠, ٦٦               | صنعاء          | 23           | البلد الحرام         |
| ٣١                   | العقبة         | ٣٣           | البيت الحرام         |
| 77                   | غمدان          | 0 *          | تبالة                |
| ٣٩                   | غمرة           | 71           | تهامة                |
| 77, 00, 77           | أبو قبيس       | ०९           | ٹ <i>ک</i> ن         |
| 37 , 17              | الكعبة         | 77 , 07 , 15 | جبل أب <i>ي</i> قبيس |
| 70                   | کو <b>ٹ</b> ئ  | ٤٦           | الجحفة               |
| ٤٤ ، ٤٠              | المدينة        | ٣٨           | الجزيرة الفراتية     |
| ٤٠ ، ٢٣              | مسجد رسول الله | ٦٥           | الججر                |
| ٥٨                   | مشارف الشام    | 70           | حِجْر ثمو <b>د</b>   |
| ٠ ٣٨ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢  | مکة ۲۸ ، ۲۹ ،  | ٤٦ ، ٣٣      | الحديبية             |
| 31.7.15              | 7 . 44         | YV . YE      | الحرَّة              |
| 09                   | وادي السماوة   | ٣١           | ذو الخلصة            |
| ٦٩ ، ٤٤              | يثرب           | 09,00        | دجلة                 |
| V0 , 0A              | اليمن          |              |                      |

## فهرس الموضوعات

| الصفحة     | موضوعه                                                                              | لخبر   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 77         | أصناف الجنّ                                                                         | محبر   |
| 74         | اصنات العبن<br>الإمام علي يبلّغ الجان رسالة الإسلام                                 |        |
| ۲۸         | امرينام صفي يبت المساد و<br>قصة إسلام سواد بن قارب                                  |        |
| ٣.         | قبيلة دوس وذو الخلصة                                                                |        |
| 44         | طبيعة دوس وعودة المستنفر قريشاً<br>شيطان الأصنام يستنفر قريشاً                      |        |
| 30         | هاتف يبشر بإسلام السَّعدين                                                          |        |
| ٣٦         | نفر من قريش يلتمسون الدين<br>نفر من قريش يلتمسون الدين                              |        |
| ٣٩         | العرب عربيس يعتسروت<br>إسلام العبّاس بن مرداس السُّلمي                              |        |
| ٤١         | إسلام قبيلة خثعم                                                                    |        |
| 23         | إصارع مبين<br>خبر دعموص العرب التميميّ                                              |        |
| ٤٥         | عبر عملو مار .<br>دانيال والجب                                                      |        |
| ٤٦         | قصة البئر ذات العلم<br>قصة البئر ذات العلم                                          |        |
| ۰۰         | خبر الكاهنة الخثعميّة مع والد رسول الله                                             |        |
| ٥٢         | فضيلة « بسم الله الرحمن الرحيم »                                                    |        |
| ٥٦         | الجنَّ والطعام                                                                      |        |
| ٥٧         | رؤیا کسری وتفسیر سطیح<br>رؤیا کسری وتفسیر سطیح                                      |        |
| ኒ •        | روي مدرق والنجاشي<br>نفرٌ من قريش والنجاشي                                          |        |
| ۲۳         | خطبة قس بن ساعدة                                                                    |        |
| 1 &        |                                                                                     |        |
| l'I        | خبر عبد المطلب مع سيف بن ذي يزن                                                     | ,      |
| <b>*</b>   | مَن سُمِّيَ محمّداً قبل الإسلام                                                     | ,      |
| <b>'</b> 1 | س في خور الله إلى الشام مع عمه أبي طالب<br>خروج رسول الله إلى الشام مع عمه أبي طالب | ٠,     |
| ٤          | خبر هند بنت عتبة والفاكه بن المغيرة                                                 | ,<br>Y |
|            | ala se u                                                                            | ,      |

### فهرس المصادر المعتمدة في الحواشي

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ، للزركشي ، تحقيق سعيد الأفغاني ، ط. الهاشمية ـ دمشق .

الاستيعاب في معرفة الأُصحاب ، لابن عبد البر القرطبي ، علىٰ هامش الإِصابة .

الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر ، ط. دار صادر ـ مصورة عن الطبعة المصرية الأولى .

إعجاز القرآن ، للباقلاني ، تحقيق السيد أحمد صقر ـ ط. دار المعارف ـ القاهرة . أعلام النبوة ، للماوردي ، ط. دار الكتب العلمية ـ بيروت .

الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني ، مصورة دار الكتب المصرية .

الإكمال ، لابن ماكولا ، تحقيق عبد الرحمن المعلمي ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

الأنساب ، للسمعاني ، تحقيق عبد الرحمن المعلمي ، ط. أمين دمج ـ بيروت . الأوائل ، للعسكري ، تحقيق د. وليد قصاب ، ط. وزارة الثقافة ـ دمشق .

البداية والنهاية ، لابن كثير ، مصورة الطبعة المصرية الأولىي .

البرصان والعرجان ، للجاحظ ، تحقيق محمد مرسي الخولي ، ط. دار الاعتصام ـ القاهرة .

البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط. الخانجي ـ القاهرة . تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، ط. المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة .

تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط. دار البشائر \_ دمشق .

تاريخ داريا ، لعبد الجبّار الخولاني ، تحقيق سعيد الأفغاني ، ط. دار الفكر ـ دمشق .

تاريخ دمشق ، لابن عساكر ، تحقيق عدد من الأساتذة ، ط. مجمع اللغة العربية بدمشق . يخ الطبري ، للطبري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. دار المعارف ـ القاهرة .

كرة الحفاظ ، للذهبي ، تحقيق عبد الرحمن المعلمي ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

. لذكرة الحمدونية ، لابن حمدون ، تحقيق د. إحسان عباس وأخيه ، ط. دار .

لليق من أمالي ابن دريد ، تحقيق مصطفىٰ السنوسي ، ط. الكويت . سير القرآن العظيم ، لابن كثير ، مصورة الطبعة المصرية الأولىٰ .

سير الحراق المسير العربية القادر بدران ، ط. المكتبة العربية ـ دمشق . هذيب تاريخ دمشق ، لعبد القادر بدران ، ط. المكتبة العربية ـ دمشق .

هذيب التهذيب ، لابن حجر ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

هذيب اللغة ، للأزهري ، تحقيق عدد من الأساتذة ، ط. القاهرة . . ا. القارب ، للثعالس ، تحقيق ابراهيم صالح ، ط. دار البشائر - «

مار القلوب ، للثعالبي ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط. دار البشائر ـ دمشق . لجرح والتعديل ، للرازي ، تحقيق المعلمي وغيره ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

عباس ، ط. عام الحلبي . جمهرة النسب ، لابن الكلبي ، تحقيق عبد الستار فراج ، ط. الكويت .

التراث ، ط. الهند . الحماسة ، للبحتري ، تحقيق لويس شيخو ، ط. الكاثوليكية ـ بيروت .

حياة الحيوان ، للدميري ، ط. الحلبي ـ القاهرة .

الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط. الحلبي ـ القاهرة .

دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ط. القاهرة . دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق عبد الرحمن عثمان ، ط. القاهرة .

دلائل النبوة ، لأبي نعيم ، ط. حيدر أباد -الهند .

ديوان أمية بن أبي الصلت، تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي، ط. دار أطلس ـ دمشق. ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق د. وليد عرفات ، ط. دار صادر ـ بيروت .

ديوان الصنوبري ، تحقيق د. إحسان عباس ، ط. دار الثقافة ـ بيروت .

ديوان عمرو بن معدي كرب الزَّبيدي ، تحقيق مطاع الطرابيشي ، ط. مجمع اللغة العربية ـ دمشق .

ذيل تاريخ بغداد ، لابن النجار ، تحقيق د. قيصر فرح ، ط. دائرة المعارف ـ حيدر أباد ـ الهند .

ذيل الروضتين ، لأُبي شامة ، ط. دار الجيل ـ بيروت .

سمط اللّالي ، للبكري ، تحقيق عبد العزيز الميمني ، ط. لجنة التأليف ، القاهرة . سنن الترمذي ، ط. المطبعة العامرة ١٢٩٢هـ .

السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق مصطفىٰ السقا وغيره ، ط. الحلبي ـ القاهرة . شذرات الذهب ، لابن العماد ، تحقيق القدسي ، ط. المكتب التجاري ـ بيروت . شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. الحلبي ـ القاهرة .

صبح الأعشىٰ ، للقلقشندي ، مصورة طبعة دار الكتب المصرية .

الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، ط. دار صادر ـ بيروت .

العبر في خبر من عبر ، للذهبي ، تحقيق د. صلاح الدين المنجد وغيره ، ط. الكويت .

العصا ، لأسامة بن منقذ ، ضمن نوادر المخطوطات .

العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، تحقيق أحمد أمين ، ط. لجنة التأليف \_القاهرة .

الغيث المسجم ، للصفدي ، ط. دار الكتب العلمية \_ بيروت .

الفاخر ، للمفضّل بن سلمة ، تحقيق عبد العليم الطحاوي ، ط. الحلبي \_القاهرة . فضيلة الشكر ، للخرائطي ، تحقيق محمد مطيع الحافظ ، ط. دار الفكر \_ دمشق . الكليّات ، للكفوي ، تحقيق د. عدنان درويش والمصري ، ط. وزارة الثقافة \_ دمشة . . سان العرب ، لابن منظور ، ط. دار المعارف ـ القاهرة .

سان الميزان ، لابن حجر ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

حاضرات الأدباء ، للراغب الأُصبهاني ، تحقيق د. نزار رضا ، ط. دار مكتبة

الحياة ـ بيروت .

لمحبر ، لابن حبيب ، تحقيق إيلزة شتيتر ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

جمع الأمثال ، للميداني ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط. القاهرة . لختصر تاريخ دمشق ، لابن منظور ، تحقيق عدد من الأساتذة ، ط. دار الفكر ـ

دمشق .

مروج الذهب ، للمسعودي ، تحقيق شارل بلا ، ط. الجامعة اللبنانية ـ بيروت . المستدرك علىٰ الصحيحين ، للحاكم ، مصورة حيدر أباد ـ الهند .

المستطرف ، للأبشيهي ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط. دار صادر ـ بيروت .

المصباح المنير ، للفيومي ، ط. القاهرة .

المعارف، لابن قتيبة، تحقيق د. ثروت عكاشة، ط. دار الكتب المصرية ـ القاهرة. معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، ط. دار صادر ـ بيروت .

معجم الشعراء ، للمرزباني ، تحقيق عبد الستار فراج ، ط. الحلبي ـ القاهرة . المعمرون والوصايا ، لأبي حاتم السجستاني ، تحقيق عبدالمنعم عامر ،

ط. الحلبي ـ القاهرة .

المنتظم ، لابن الجوزي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا وغيره ، ط. دار الكتب

العلمية \_ بيروت .

المنتقىٰ من مكارم الأُخلاق، للسُّلفي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، ط. دار الفكر \_ دمشق .

المنمق ، لابن حبيب ، تحقيق خورشيد فاروق ، ط. عالم الكتب ـ بيروت .

ميزان الاعتدال ، للذهبي ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ط. دار المعرفة ـ بيروت .

النجوم الزاهرة ، لابن تغري بردي ، مصورة دار الكتب المصرية .

نهاية الأرب ، للنويري ، مصورة دار الكتب المصرية .

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق الزاوي والطناحي،

رودر المخطوطات ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط. لجنة التأليف ـ القاهرة . الوافي بالوفيات ، للصفدي ، تحقيق عدد من الأساتذة ، ط. مطابع مختلفة . وفيـات الأعيـان ، لابـن خلكـان ، تحقيـق د. إحسـان عبـاس ، ط. دار صـادر ـ

\* \* \*

## فهرس الفهارس

| الصفحة |                     |
|--------|---------------------|
| ٨٩     | ع الآيات القرآنية   |
| ۹.     | 7                   |
| 91     | للأحاديث الشريفة    |
| 9 8    | ل القوافي<br>       |
| 9.1    | ل الأعلام           |
| 1      | ل الأقوام والجماعات |
| 1.1    | ں الأماكن           |
| 1.7    | بي الموضوعات        |
|        | س المصادر المعتمدة  |
| 1.1    | س الفهارس           |
|        |                     |

\* \*